

## ١ \_ الضياع في نهر الزمن ...

جلس ( نور ) و ( محمود ) متجاوزين ، على أرضيَّة تلك الزنزانة الرطبة الصغيرة ، التي ألقاهما فيها رجال ( الجستابو ) ، واستند كل منهم بظهره إلى جدارها الرَّطْب ، دون أن يتبادلا كلمة واحدة ، وقد شرد كل منهما بمشاعره وأفكاره بعيدًا ..

كان ( نور ) يسترجع كل ما مرَّ به وبفريقه ، منذ بدأت رحلتهم عبر الزمن ..

لقد بدأ كل شيء في ليلة هادئة ، من لياني القرن الحادي والعشرين ، حينا التقى أفراد الفريق في منزل ( نور ) ، قيل منتصف الليل ، وهم يتصورون أن ( نور ) قد استدعاهم لمهمة جديدة ، ثم فوجي الجميع بأن أصحاب الاستدعاء الحقيقين هم زوار فوق العادة ، من القرن الخامس والثلاثين ، أرادوا الاستعانة بـ ( نور ) وفريقه ، لمطاردة رجل من القرن الخامس والثلاثين ، يُدعى الدكتور ( خالد رضوان ) ، فرَّ عبر الزمن ، وعبر العصور ، في محاولة منه لتغيير تاريخ العالم ، والسبطرة على وعبر العصور ، في محاولة منه لتغيير تاريخ العالم ، والسبطرة على كوكب الأرض في كل الأزمان ، وكل الأجيال ..



وفى البداية أقنع رجال المستقبل الفريق بأنهم سيجوبون عبر الفضاء ، حيث يقاتلون الرجل فى كواكب سبيهة بالأرض ، تحيا فى حقبات ماضية ، وتعيش نفس أحداث وتاريخ كوكب الأرض ..

وبدأت المطاردة ..

بدأت في ( مصر ) الأهرامات ، حيث دار الصراع في بلاط الفرعون ( خوفو ) ، صاحب الهرم الأكبر ...

ثم انتقل إلى ( روما ) ، حيث اندلع القتال حامي الوطيس في قلعة دون ( فيبوناتشي ، . في القرن السادس عشر ...

وكاد الفريق برج لمعركة في (أمريكا) القرن التاسع عشر ، حيث المسدّس هو صاحب الكلمة العليا ، وحيث يعلو صوت العقل ..

ولكن الشيطان ( خالد رضوان ) نجح في الفرار إلى عصر حديد ..

إلى (باريس)، في فروة الحرب العالمية الثانية ..
والتقى (نور) وفريقه برجال المقاومة الفرنسية ،
وزعيمتهم (برجيت)، وهاجمهم رجال (الجستابو) ..
ثعالب النازية ووحوشها، ونجحت (سلوى) في الفرار،
ونجح (رمزى) ..

وأسر (كارل مانهايم) ، ضابط ( الجستابو) ، السادى الشرس ، ( نور ) و ( محمود ) ، وكاد يقتلهما فى محاولة لانتزاع ما يتصور احتفاظهما به من معلومات ، لولا وصول الشيطان ..

لقد أصبح الشيطان يحتل الآن مكانة رفيعة ، في جهاز المخابرات النازى ، وينتحل اسم ( فريدريش هولدشتاين ) ، مدير المخابرات النازية في ( أوروبا ) ..

والتقى الشيطان بـ ( نور ) و ( محمود ) ، وتوصّل ( نور ) في ذلك اللقاء إلى استنتاج خطير مخيف ..

توصّل إلى أنهم يجوبون عبر الزمن ، وليس عبر الفضاء .. وحينها توصّل إلى ذلك الاستنتاج ، حطّم ( خالد رضوان ) ذلك القرص ، الذي يحمله ( نور ) ، والذي يُعَدّ الوسيلة الوحيدة لاستدعاء فقّاعة الزمن ، والعودة إلى زمن الفريق .. لقد أصبحوا أسرى للزمن ، الذي يحيون فيه الآن .. ضائعين في نهر الزمن ..

مهدَّدِين بالموت ، قبل أن تحين لحظة ميلادهم ..
والشيطان حرّ طليق ، يواصل لعبته الحقيرة لاحتلال العالم ، واحتلال التاريخ .. (\*)

<sup>(\*)</sup> لمزيد من التفاصيل راجع الجزء الأوّل (عبر العصور).. المغامرة رقم (\$0). والجزء الثانى (أسرى الزمن).. المفامرة رقم (٥٥).

كان غارقًا في اجترار تلك الذكريات ، متساللا عن مصيره ومصير رفاقه ، بعد أن فقدوا الوسيلة الوحيدة لعودتهم إلى عصرهم ، حينها أيقظه ( محمود ) من استغراقه ، وهو يسأله في يأس :

\_ هل أخبرتك ( سلوى ) عن خطتهم لتهريبنا ؟ اوماً برأسه إيجابًا في صمت ، فعاد ( محمود ) يسأله في

\_ مَاذَا سِيفَعِلُونَ ؟

النفت إليه ر نور ) ، وتطلّع إلى وجهه بعينين خاليتين ، خاويتين ، قبل أن يقول في هدوء :

\_ الا تخشى وجود اجهزة نصلت هنا يا ( محمود ) ؟ ارتسم القلق على وجه ( محمود ) ، وتلقّت حوله فى خذر وتوانى ، قبل أن يهمس :

\_ هل تظن ذلك ؟

هوُّ ( تور ) كتفيه ، وهو يقمعم في شرود :

\_ لست أستبعده على الأقل .

سأله ( محمود ) في انفعال :

\_ ولكنك قلق أيضًا .. أليس كذلك ؟

مط ( نور ) شفتیه علی نحو لم یرق لـ ( محمود ) مطلقًا ، قبل أن يتمتم :

ـــ بلى يا ( محمود ) ، ولكن قلقى لا يتعلَق بخروجـــا من مذه الزنزانة الحقيرة .

سأله في توثّر:

\_ بنم يتعلّق إذن ؟

زفر ( نور ) ، قبل أن يغمغم في صوت يخلو من الارتياح :

ــ بالفرار من هذا الزمن ، والعودة إلى زمننا .

اتسعت عينا (محمود) في ذعر، وضرب الأرض بقبضته، وهو يهتف في سخط:

\_ لا يمكننا أن نبقى فى هذا الزمن إلى الأبد يا ( نور ) . أوماً ( نور ) برأسه إيماءة بلا هدف ، قبل أن يقول :

\_ إننى أكره ذلك أيضًا يا ( محمود ) ، ولكن ماذا يمكننا أن نفعل ، بعد أن حطّم ذلك الحقير قرص استدعاء فقّاعة الزمن ؟

حمل صوت (محمود) كل الهَلَج والارتباع في أعماقه ، وهو يهتف : - با الهم !!

زفر ر نور ) مرَّة أخرى ، قبل أن يغمغم في صوت حانق عزين :

\_ إنها الحقيقة يا ( محمود ) .. لقد كتب علينا الضياع . واكتسى صوته بغضب عميق ، قبل أن يستطرد : \_ الضياع في نهر الزمن .

\* \* \*

بدا (رمزى) وسيمًا ، ممشوق القوام ، وهو يرتدى زئ جنر الات النازية ، وقد صبغ شعره بلون ذهبي ، وأضاف فوق شفتيه شاربًا مستعارًا ، من اللون نفسه ، وكان من الواضح أنه يبذل جهدًا ضخمًا ، للسيطرة على انفعاله وتوثّره ، حينا قالت له (برچيت) ، زعيمة المقاومة ، في حزم :

لنعالب رسالة تؤكّد قيام الجنرال (فون نيشتة) ، وهو أنت ، النعالب رسالة تؤكّد قيام الجنرال (فون نيشتة) ، وهو أنت ، بزيارة مقرّ ( الجستابو ) هذا المساء ، ولقد تأكّد ( الجستابو ) من صحة الرسالة ، دون أن يدركوا أننا أيضًا أصحاب هذا التأكيد ، وبات كل شيء معدًا لزيارتك الخاصّة ، ولكن ..

صمتت لحظة حينا وصلت إلى تلك الكلمة ، ثم استطردت في صوت أشد حزمًا :

\_ ينبغى أن تعلم أن خطة اقتحام بيت الثعالب ستعتمد كلها عليك ، وأى خطا منك قد يؤدًى إلى مصرع العشرات من رجال المقاومة .

ابتسم في هدوء ، وهو يقول :

\_ اطمئنی ..

اقتربت منه ( سلوی ) ، وناولته ذلك المسدّس الليزری ، الذی يشبه أسلحة الغرب القديمة ، وهی تقول فی اضطراب واضح :

\_ خذ هذا .. أعتقد أنه سيفيدك كثيرًا .

وعجزت عن كتمان مشاعرها ، فاغرورقت عيناها بالدموع ، وهي تستطرد :

ــ حاول أن تنقذ ( نور ) و ( محمود ) یا ( رمزی ) ... ابذل أقصی جهدك بالله علیك .

سرت فی جسده مَوْجة من التوثّر ، وهو یغمغم : ـــ سأفعل یا ( سلوی ) .. سأفعل باذن الله . \* \* \*

داخل حجرة صغيرة ، فى فندق متواضع ، يطلّ مباشرة على بيت الثعالب ، زمجر (هملر) ، القائد الأعلى لقوات



قاطعه ( خالد رضوان ) في هدوء ، وهو يتطلّع عبر نافدة الحجرة ، إلى بيت الثعالب ، في انتباه واهتام ..

ر الجستابو ) ، في مزيج من السخط والاستكار ، وهو يقول محتدًا :

\_ لست أفهمك با عزيزى ( فريدريش ) !.. حقيقة لست أفهمك ؟. إنك تنصرف على نحو غامض منذ صباح أمس ، لماذا كان إصراوك على أن نأتى من ( بولين ) إلى ( باريس ) سراً ؟.. ولماذا تصر على أن نقيم معًا في هذه الحجرة الحقيرة ؟.. لقد اعتدت أن أنول في أفخر الفنادق ، في كل الدول التي احتلها جيش الرايخ و ....

قاطعه ر حالد رضوان ) في هدوء ، وهو يتطلّع عبر تافذة الحجوة ، إلى بيت التعالب ، في انتباه واهتمام :

\_ ينبغى للقائد الناجح أن يدير معركته من قلبها يا عزيزى ( هملر ) .

هتف ( هملو ) في نسخط :

\_ أية معركة يا ( فويدريش ) ؟!.. إنهم وجال المقاومة . الفونسيَّة فحسب !

ابتسم ( خالد ) ابتسامة ساخرة ، لم يلمحها ( هملر ) ، وهو يقول :

\_ الذين تحاربهم هذه المرة ليسوا مجرَّد رجال مقاومة

عاديّن يا ( هملر ) .. إنهم أخطر رجال المقاومة على الإطلاق ، والقضاء عليهم مجتمعين قد يؤدّى إلى تغيير نتائج الحرب تمامًا .

غمغم ( هملر ) في دهشة :

\_ إلى هذا الحد ؟!

أوماً ( خالد ) برأسه إيجابًا في هدوء ، وقال :

- إلى هذا الحديا (هملر) ..

ثم التفت إليه مستطردًا:

- ألم تسأل نفسك لماذا لم أصدر أو امرى بإعدام الرجلين ، اللذين يحتفظ بهما (كارل) في بيت التعالب ، على الفور ؟ . لقد احتفظت بهما لأجعل منهما فحًّا ، يوقع بالرجل والمرأة الآخرين ، بحيث نجمع البيض كله في سلة واحدة ، ثم ننسفه نسفًا

زمجر ( هملر ) ، وهو يقول في حِدّة :

\_ كان يمكننا أن نعدم الرجلين ، دون أن نعلن ذلك .

هزَّ ( خالد ) رأسه نفيًا ، وهو يقول : \_ كان الآخران سيعلمان يا ( هملر ) .

هتف ( هملر ) في سخط :

\_ كيف يا (فريدريش) ؟ .. كيف ؟

ارتسمت الابتسامة الساخرة مرَّة أخرى ، على شفتى ( خالد ) ، وهو يجيب :

\_ لن يمكنك أن تتصوَّر مدى الوسائل المتقدِّمة ، التى يملكها هؤلاء الأربعة يا عزيزى ( هملر ) ..

ولكننى أعلم ذلك علم اليقين . . امنحنى ثقتك فحسب . لوَّح ( هملر ) بذراعيه ، وهو يهتف .

> - وماذا يمكن للرجل والمرأة أن يفعلا ؟ أجابه ( خالد ) في صرامة :

\_ سيحاولان اقتحام بيت الثعالب ، لإنقاذ رفيقهما يا (هملر) .

غمغم ( هملر ) في حِدَّة :

\_ سيعنى هذا أن الأربعة مصابون بالجنون المطبق . أطلق ( خالد ) ضحكة ساخرة قصيرة ، قبل أن يجيب : \_ وهو كذلك يا ( هملر ) .

لم يكديم عبارته حتى صك مسامعه صوت درّاجات النازى البخارية، وهى تقبل من بعيد ، فأ دار عينيه إلى النافذة في شغف وتروّق ، ورأى الدرّاجات البخارية تتوقّف أمام بيت النعالب ، وعلى متنها رجال المقاومة الفرنسيّة ، في زى جنود

## ٢ \_ في بيت الثعالب ..

استقبل (كارل مانهايم) (رمزى) في احترام، ومدّ يده عن آخرها أمام جسده، وهو يهتف بالتحية العسكرية الألمانية:

\_ هَايِلُ هِتْلِر .

أجابه ( رمزى ) بتحية تماثلة ، ثم حَدْجَهُ بنظرة باردة ، وهو يقول بألمانية سليمة :

\_ أرجو أن يكون كل شيء على ما يرام هنا يا (كارل). اعتدل (كارل) في وقفة عسكرية صارمة ، وشمخ بأنفه ،

\_ كل شيء على ما يرام يا جنرال ( فون نيشتة ) . دار ( رمزى ) بعينيه في أرجاء المكان في بطء ، وهو

> \_ وماذا عن إجراءات الأمن ؟ أجابه (كارل) في ثقة وحزم:

\_ لا يمكن لذبابة أن تدخل هذا المكان ، دون موافقتنا يا سيّدى . - لقد اجتمع البيض كله في السلّة يا عزيزي ( هملر ) ... من رجالك ببدء الحطة ..

وأردف في صوت خفيض ، وبلغة عربية : \_ لقد انتصرنا على رجال القرن الحادي والعشرين ، في معركة الزمن .

\*\*\*



ارتفع حاجيا (كارل) في دهشة ، ثم عقدهما بكل ما بملأ

هتف یه ( رمزی ) فی حِدَّة :

\_ سيجدث الآن يا (كارل مانهايم).

عقد (كارل )كفيه خلف ظهره ، وانتصب في صرامة ، وهو يقول في حزم غاضب :

ـ يؤسفنى أن الجواب هو كلا يا سيّدى الجنوال .. إن أُسْرَى (الجستابو) هم لـ (الجستابو) وَحُدهم .. هكذا أمرنا قائدنا (هِمُلْر) .

> صاح به (رمزی) فی غضب : ـ ولکننی آمُرُك أَیُّهَا الـ .. قاطعه (کارل) فی صرامة :

\_ لست أتلقَّى الأوامر سوى من الجنرال ( هملر )
يا جنرال ( فون نيشته ) \_ قد أسمح لك باستجوابهما ،
بصفتك أحد رجال المخابرات الألمانية ، ولكن داخل مقرّنا ..
أمّا اصطحابهما إلى الخارج ، فهو المستحيل بعينه .
عقد ( رمزى ) حاجبيه في صرامة ، وهو يقول :
\_ هل تجرؤ أيها ال .. ؟

أوماً (رمزى) برأسه في هدوء ، ولكنه لم ينجح في إخفاء تلك اللهفة ، التي ملأت صوته ، وهو يسأله :

ـ وماذا عن الأسيرين ؟
عقد (كارل) حاجبيه في ربيّة ، وهو يقول :
ـ أى أسيرين يا سيّدى الجنرال ؟

تظاهر (رمزى) باللامبالاة ، وهو يقول : ـ لقد وصلنى أنك قد أوقعت باثنين من زعماء المقاومة الفرنسيَّة .. أليس كذلك ؟

خَدَجُه ( كارل ) بنظرة طويلة مُسْترِيبَة ، قبل أن يغمغم : ـــ بلى .. هذا صحيح يا سيّدى .

عادت اللهفة تتسلّل إلى صوّت (رمزى) ، وهو يسأله : ــ أين هُما ؟

مرَّة أخرى حَدَجَه (كارل) بنظرة مُسْتَرِيبَة ، ثم أجاب : ـ هنا .. ماذا يريد منهما سيَّدى الجنرال ؟ أجابه (رمزى) في صوت ، مَلاَّه بكل ما يملك من حزم وصرامة :

\_ لقد أتيت الاصطحابهما ، إلى حيث يتم استجوابهما مرّة أخرى .

قاطعه ( كارل ) في حدّة :

حفق قلب ( رمزی ) فی شدة بین ضلوعه ... خفق قلب ( رمزی ) فی شدة بین ضلوعه .. کان من الواضح أن ( کارل ) هذا ضابط ( چستابو )

شديد الاعتزاز والفخر بسلاحه ..

شديد الصرامة والحزم فيما يتعلَّق بأوامر قائده ..

وران الصمت طویلا علی حجرة (کارل مانهایم) ، وهو یتبادل مع (رمزی) نظرات صارمة حازمة ، قبل أن یعود إلی صوت (رمزی) هدوءه ، وهو یقول :

\_ لا بأس يا (كارل) .. هناك وسيلة أخرى للتفاهم .
وفجأة كان مسدسه الليزرى مصوبًا إلى رأس (كارل
مانهايم) ، وهو يستطرد في حزم :

. ola \_\_

وامتلأ صوته بالغضب والسخط، وهو يستطرد:

\_ داخل بيت الثعالب ؟

اجابه ( رمزى ) فى خشونة :

\_ يروق لى أن أفعل أيها الوغد .. هيًا .. ستقودنى إلى الأسيرين ، وتتنازل عنهما لى برغم أنفك .

عقد (كارل) حاجبيه في صرامة ، وهو يقول :

\_ لو أنك تظن أنني سأفعل ، فأنت واهم و ..

قاطعه ( ومزى ) في مزيج عجيب من الاتفعال والسخرية :

مهلا قبل أن تتبجّع يا رجل ( الجستابو ) .. إن هذا المسدّس المصوّب إلى رأسك ليس مسدّسًا عادِيًّا .

ثم أدار فُوَّقة مسدَّسه إلى تمثال صغير ، يمثل ( هتلر ) ، وضغط زناده ..

واتسعت عينا (كاول ) في خليط من الرغب والدهول ، حينا شاهد خيط أشعة الليزر ، الذي انطلق من فوهة المسدس ، وأذاب النثال كله في لحظة ، وتراجع في ذعر هائل ، وجحظت عيناه ، وهو يحدق في فوهة المسدس ، معمعما :

\_ أى سلاح شيطالى هذا ؟

اجابه ( ومزى ) في سخوية :

\_ إنه سلاح من أعماق الجحم يا (كارل مانهايم) ، ولو

نفذت أشعته عبر جمجمتك ، ستعانى آلامًا مبرَّحة ، لا حصر لها ، وسيدوب مخك رويدًا رويدًا ، وتشتعل أعضاؤك كما لو أنك داخل قدر نحاسى ، فى فرن حرارى رهيب .. هل تميل إلى تجربة ذلك يا (كارل) ؟

كان (رمزى) يعلم أن قوله يخالف حقيقة مفعول أشعة الليزر تمامًا ، ولكنه كان يستغلّ خبرته في الطب النفسي للإيقاع بقلب (كارل) ، وبث الرُّعب في أعماقه ، ليستسلم لرغباته تمامًا ..

ولقد نجح

لقد ظلَّ (كارل) يحدِّق في فُوْهةِ مسدُّس الليزر في رُغب هائل ، ثم لم يلبث أن غمغم في مرارة :

\_ لماذا تريد الأسيرين ؟

أجابه ( رمزى ) في صرامة :

\_ هذا شأني .

حاول (كارل) أن يستجمع شجاعته ؛ ليرفض الانصياع لمطلب (رمزى) ، إلّا أنَّ مشهد التمثال ، الذى أذابته أشعة الليزر ، ظلَّ يلحّ على عقله ، فانفرجت شفتاه ، دون أن يفوه بحرف واحد ، ثم لم يلبث أن أحنى رأسه ، وهو يغمغم فى استسلام :

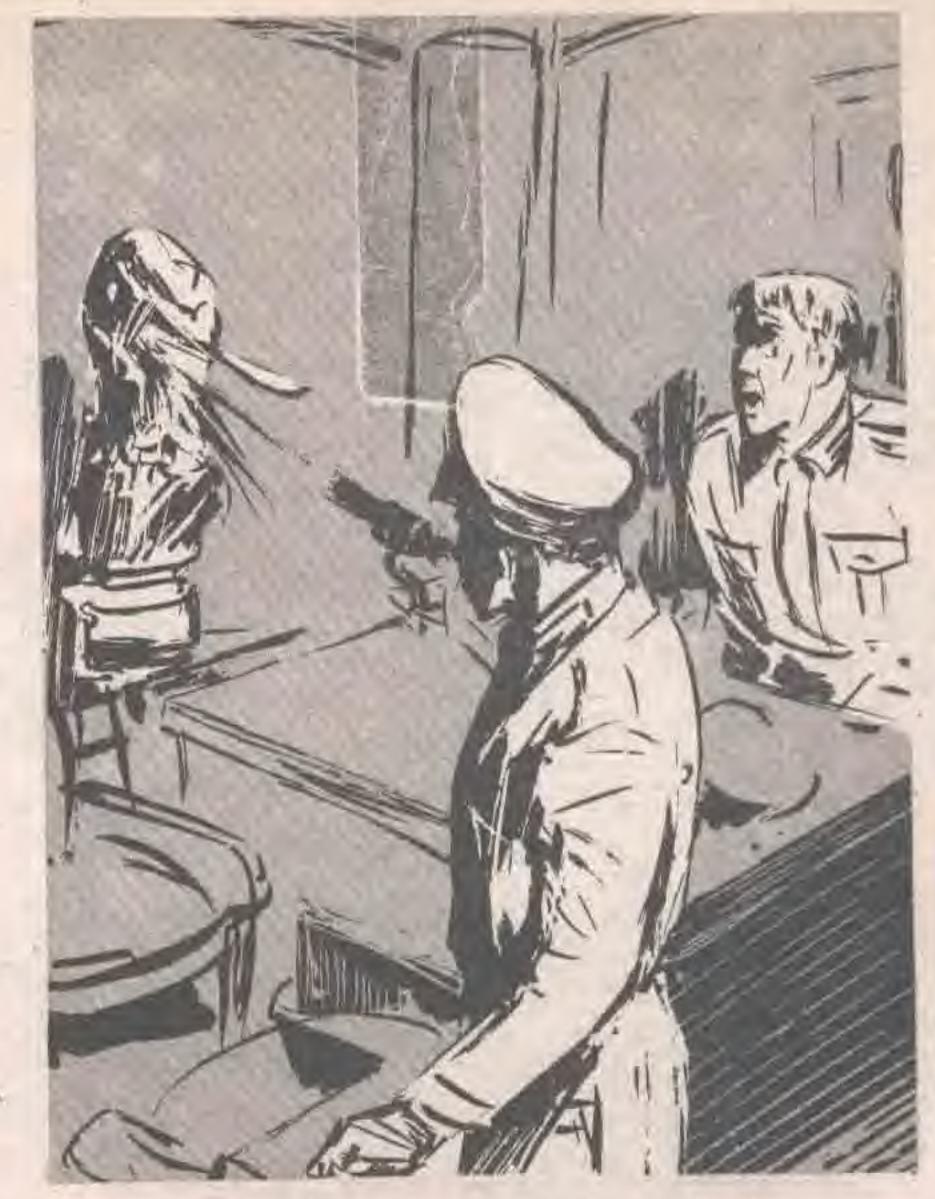

ثم أدار فُوّهة مسدّسه إلى تمثال صغير ، يمثّل ( هتلر ) ، وضغط زناده ..

\* \* \*

صافح (رمزی) (نور) و (محمود) فی حرارة ؛ وتهلّلت أساریر الثلاثة بفرحة اللقاء ، وهتف (نور) فی مرح ، وباللغة العربیة :

رائع يا عزيزى (رمزى) .. لقد كنت بطلا هذه المراق .

أشار ( رمزى ) إلى ( كارل ) ، وحارسي الزنزانة ، وقد وقف الثلائة يتميّزون غضبًا ، وقال مبتسمًا :

\_ من حسن الحظ أن صديقنا (كارل) قد استسلم في سرعة .

ضحك (محمود) ، وهو يقول :

\_ هذا طبيعي أمام خبير بالطب النفسي مثلك يا عزيزى ( رمزى ) .

عقد (كارل) حاجيه ، وهو يقول ف غضب : ــ بأية لغة تتحدَّثون ؟

أجابه ( نور ) في سخرية ، بالألمانية :

\_ بلغة المستقبل يا عزيزي (كارل) .

أجابه ( رمزی ) ساخرًا .

\_ هل تظن ذلك ؟

صاح ( کارل ) في حدة :

بل أوقن ثما أقول .. إن أوامرنا في ( الجستابو ) شديدة الصرامة .. فحتى لو أسرتمونى ، وحاولتم الفرار من هنا ، اعتمادًا على ذلك ، سيطلق رجالى النار علينا جميعًا .. سيقتلوننى معكم لو اقتضى الأمر ، ولكنهم لن يسمحوا لكم بالفرار أبدًا .

تبادل ( نور ) و ( رمزی ) و ( محمود ) نظرات قلقة ، ثم انحنی ( نور ) ، والتقط أحد مدفعی الحارسین ، ونهض قائلا :

\_ ومن قال إننا سنفر يا عزيزى (كارل) .. لقد دخل ( رمزى ) إلى هنا كزائر ، وسيفادر المكان على نفس النحو .

عبر ( رمزى ) ردهات بيت التعالب في خطوات هادئة ، متأبطًا ساعد ( كارل ) ، الذي لم ينجح في إخفاء الحنق

المرتسم على وجهه فى وضوح ، وخلفهما سار (نور) و ( محمود ) فى زِنَى حارِسَيْنِ من رجال ( الجستابو ) ، وكل منهم يحمل مدفعًا رشاشًا ، فى حين علاصوت ( رمزى ) ، وهو يقول فى صرامة جنرالات الألمان :

\_ كل شيء على ما يوام يا (كارل) ، ولكنني أرجو أن أجد الأمور أفضل في زيارتي القادمة .

قال هذا ، وضغط مسدَّسه الليزرى في جنب (كارل) ، الذي ضغط أسنانه في غيظ ، وهو يغمغم :

\_ دعنا نأمل ذلك يا .. يا جنرال ( فون نيشته ) .

كان الجميع يسيرون في هدوء نحو مخرج بيت التعالب ، ورجال ( الجستابو ) يفسحون لهم الطريق في احترام ، وهم يؤدون التحية العسكرية ، حتى بلغ الجميع باب مقر ( الجستابو ) ، فغمغم ( كارل ) في سخط :

\_ سيكون من سوء حظك أن نلتقى مرَّة ثانية ، أيها الجنوال الزائف ، فلن أتودَّد فى قتلك حيذاك .

ابتسم ( رمزى ) في سخرية ، وهو يقول :

\_ مَنْ يَدُرِى ؟.. رَبَمَا تَكُونَ قَدَ بَلَغَتَ مِنَ الْعَمِرِ أَرْذُلُهُ ، حينًا نلتقى في المرَّة القادمة يا عزيزى (كارل) و .....

كان ينطق عبارته هده ، وهم خادرون المبنى ، ولقد بترها بغتة ، وهو يحدّق في المشهد العجيب ، الذي ينتظره ..

لقد كان رجال ( فيستابو ) يحيطون بالمكان ، وقد أسروا كل رجال المقاومة ، الذين ينتحلون شخصية جنود النازية ، وتهلّلت أسارير ( كارل ) ، في حين ارتسمت الدهشة على وجوه ( نور ) و ( رمزى ) و ( محمود ) ؛ أمام ذلك السيل من فره هات المدافع الرشاشة ، المصوّبة إلى صدورهم ، ورأوا ( هملر ) يجلس في هدوء ، داخل سيارة مصفّحة ، ترفع على مقدّمتها علم النازية ، ذا الصليب المعقوف ، ويدس بين شفتيه سيجارًا ضخمًا ، وهو يقول في صرامة :

\_ انتهت اللعبة أيُّها السّادة ، لا أحد يغادر بيت الثعالب حيًا .

\* \* \*



# ٣ \_ من يطلق الرصاص ..؟

« عملية فاشلة .. » .

هكذا هتفت ( برجيت ) في حَنَق ، وهي تومئ بسبابتها في وجه ( سلوى ) ، الشاحب الممتقع ، قبل أن تستطرد في غضب :

\_ لقد كان رجال ( الجستابو ) على علم بكل ما فعلنا .. لقد أعدُوا خطتهم لاقتناص الجميع ، وبدلًا من أن نخرج رفيقيك ، فقدنا رفيقك الثالث ، وعشرة من رجالنا . انتفض قلب (سلوى) بين ضلوعها ، وهي تقول في لوعة : \_ هناك خائن إذن بين الصفوف ، لارب في ذلك . \_ حناك رجال المقاومة الفرنسية نظرات الغضب تبادل رجال المقاومة الفرنسية نظرات الغضب والاستكار ، ثم انبرى (آلان) ، أحد قادتهم ، قائلًا في حدة :

\_ إننى أوافق هذه المرَّة .. هناك خائن بين الصفوف ، وهذا الحائن هو ..

و حَدَجَهَا بنظرة قاسية صارمة ، قبل أن يستطرد : \_ أنتِ .

صاح في وجهها غاضبًا:

\_ نعم .. أنت .. أنت ورفاقك جواسيس وخونة .. كل شيء يؤكّد ذلك .

ولوَّ ح بذراعيه ، وهو يستطرد ، موجَّها حديثه إلى رفاقه : - راجعوا معى كل ما حدث ، وستجدون أنني على حق .. لقد امتلأت ( باريس ) بصور هذه الفتاة ورفاقها الثلاثة لعام كامل ، دون أن يدرى أحد لماذا يطالب النازيون برءوسهم ، ثم ظهروا فجأة ، بلا ماض .. بلا تاريخ ، ومنذ ظهورهم بدأت الهزام تتوالى في مرارة .. كشف ( الجستابو) مقرنا في حانة ( چان بول ) ، واقتحموه ، وقتلوا ( جان ) ، وتظاهروا بأسر رفيقي هذه الخائنة ، ثم اقترحت هي وزميلها وسيلة لإنقاذ رفيقيها ، وأقنعت بمعاونتهما ، وبعدها تفشل الخطة ، ونفقد عشرة من رجالنا ، هل لديكم تفسير أخر لكل هذا ، سوى أنها ورفاقها مجرَّد خونة ؟

غمغمت (برچیت)، وهی ترمق (سلوی) بنظرة صارمة غاضبة : قاطعها غاضبًا:

\_ هل ستدعين القدرة على التنبؤ بالمستقبل أيضًا ؟ صاحت في مرارة :

\_ إننى لا أدَّعى شيئًا .. إن ما ذكرته لكم مجرَّد تاريخ . حدَّق الجميع في وجهها بدهشة ، ثم لوَّحت ( برچيت ) بذراعها في غضب ، وصاحت :

\_ أى هُراء هذا ؟.. التاريخ هو جزء من الماضى ، ولكنك تتحدثين عن نبوءات مستقبلية عجيبة !!

شحب وجه (سلوی)، وهی تنقل بصرها بین العیون الغاضبة، والوجوه الساخطة المستنكرة، ثم أطرقت برأسها وهی تقول فی مرارة:

\_ حسنًا أيها السادة .. سأخبركم بالقصة كلها .. أعلم أنكم لن تصدِّقوا حرفًا واحدًا مما سأقول ، ولكنني سأخبركم .. أقسم أنني سأخبركم بالحقيقة . الحقيقة فقط .

عقد ( هملر ) - اجبیه فی غضب ، وهو یواجه ( کارل مانهایم ) فی - برة مکتبه الفاخرة ، فی بلدیة ( باریس ) ، وأشار إلی ( نور ) و ( رمزی ) و ( محمود ) ، الذین یقفون

\_ کُلا یا (آلان) .. لا یوجد تفسیر آخر . صاحت (سلوی) فی ارتباع :

- ولكننا كنا نسعى لمعاونتكم بالفعل .. ألم ألتقط لكم الموجة السُرِّيَّة لبيت الثعالب ؟.. ألم يحاول (رمزى) معاونتكم ، مضحيًا ، بحياته ؟

صاح (آلان) غاضبًا:

- وَمَنْ أَدُرَانَا أَنْ كُلُ هَذَا حَقَيقَى ؟! . لقد صنعت جهازًا لم نر مثله من قبل ، وربَّما كان مجرَّد لعبة ، لإيهامنا بأنك خبيرة إليكترونيات ، ومن أدرانا أن زميلك كان يضحى بحياته بالفعل ، وليس مجرّد ممثل بارع ، أراد أن يوقع بنا جميعًا ؟ واستطرد في حزم ساخط :

\_ أنت وأمثالك تعملون على أن تنتصر النازيَّة ، وهذا ما لن يحدث أبدًا .

صاحت (سلوى):

- ولكن النازية لن تنتصر .. سيتغير مسار الحرب فى الثلوج الروسية ، وستبدأ هناك هزائم الألمان ، وسيخسر ( هتلر ) نصف جيشه فى انسحابه ، وسيهبط الحلفاء هنا ، ويحرّرون ( باريس ) و .....

\_ ماذا كان يمكن أن يحدث ، لو لم أهْرَ غ إلى هنا ، تاركا ( القوهلر ) فى ( برلين ) ؛ الأمنع تلك الكارثة ؟.. كانت هيبة ( الجستابو ) كلها ستنهار ، وكنا ستحوّل إلى مهزلة .

غمغم ( كارل ) في يأس :

\_ ولكن يا سيدى ..

قاطعه مرَّة أخرى في تورة :

- كفي يا (كارل) .

وعقد كَفَيْدِ خلف ظهره ، وهو يتجه إلى مكتبه ، مستطردًا في صوامة :

\_ لقد وقعت أمر تقلك يا (كارل) .

وجلس خلف مكتبه ، وبسط راحتيه فوقه ، وازداد انعقاد حاجبية ، وهو يردف في غلظة :

\_ إلى الجبهة السوفيتية .

شحب وجه ركارل )، واتسعت عيناه في ذعر ، ثم لم يلبث أن أدّى التحية النازية ، وهو يقول :

\_ كما تأمر يا سيدى الجنوال .

أشار إليه ( هملر ) أن ينصرف في ازدراء ، فدار ( كارل ) على عقبيه ، ورمق ( نور ) ورفيقيه بنظرة صارمة ساخطة ، ثم غادر الحجرة في خطوات سريعة ..

فى حراسة خمسة من الجنود المدجّجين بالسّلاح ، فى ركن المكتب ، وهتف ساخطًا :

\_ لقد خدعوك يا (كارل) .. يا للعار !!.. خدعوا واحدًا كنت أعتبره من أفضل رجال ( الجستابو ) .

غمغم (كارل) في توثّر:

\_ لقد خدعوا إجراءات الأمن يا سيّدي الجنوال ، وليس ...

صاح به ( هملو ) مقاطعًا :

\_ لا تتحجَّج بإجراءات الأمن يا (كارل) . لقد كان ينبغى أن تتحقّق من شخصية هذا الجنرال الزائف ، قبل أن تسمح له بدخول بيت التعالب .

غمغم ( کارل ) فی اضطراب :

\_ جرت العادة يا سيّدى الجنوال ألا ...

عاد ( هملر ) يقاطعه في صوت هادر :

\_ أية عادة يا ضابط ( الجستابو ) ؟:. هناك القانون ..

قانون ( الجستابو ) الذي لا يرحم .

أطرق (كارل) برأسه ساخطًا ، أقرب إلى الانفجار ، في حين تابع ( هملر ) في حَنق :

44

والتفت ( هملر ) إلى أبطالنا الثلاثة ، وهو يقول ف

\_ والآن ماذا نفعل بكم ؟ وتركّزت عيناه على وجه ( رمزى ) ، وهو يستطرد فى

\_ هل تعلم عقوبة من ينتحل شخصية جنرال ألماني يا فتى ؟ أجابه (رمزى) في توثّر:

\_ نعم .. أعلم .

ضرب ( هملر ) سطح مكتبه بقبضته ، وهو يصرخ : \_\_ الإعدام يا فتى .. الإعدام بلا رحمة .

غمغم ( نور ) في هدوء ، دون أن يبعد عينيه عن وجه ( هملر ) الغاضب :

\_ هل تذكر ما فعلناه فى بلاط ( خوفو ) يا ( رمزى ) ؟ غمغم ( رمزى ) :

\_ ماذا تعنى ؟

أجابه في هدوء:

\_ لقد فشلت القوة فى إنقاذنا ، ولم يعد هناك من سبيل سوى عينيك ، وبراعتك فى التنويم المغناطيسي يا صديقي .

عقد ( رمزى ) حاجبيه ، وهو يغمغم :

\_ لقد فهمت .

دوًى صوت ( هملر ) ، وهو يَصْرَخ في غضب :

\_ لا حق للأسرى في تبادل الحديث .

اعتدل ( رمزى ) ، وهو يقول :

\_ لدى ما أحب أن أخبرك به يا سيّدى .

عقد ( هملر ) حاجبيه في ربية ، وشبَّك أصابع كفيه أمام

وجهد، وهو يغمغم:

\_ هيًّا يا فتى .. تكلَّم .

أشار ( رمزى ) إلى رفيقيه ، وقال :

\_ ليس أمام هذين .

عاد ( هملر ) يضرب سطح مكتبه بقبضته في غضب ، وهو

يتف:

\_ قلت لك تكلّم.

تنهّد (رمزی) ، وهو يقول :

\_ هل فحصت سلاحی الخاص یا سیدی الجنرال ؟

غمغم ( هملر ) في انفعال :

\_ أى سلاح خاص ؟

\_ إنه مجرّد تجربة لسلاح مخيف ، ينوى الأمريكيون إنتاجه هذه الأيَّام ، ليضمنوا النصر في الحرب يا سيِّدي الجنرال . تحسُّى ( هملر ) السُّلاح في انفعال وففة ، ثم هتف : \_ ولكنك تحمل سرَّه .. أليس كذلك ؟ أوماً ( رمزى ) برأسه إيجابًا ، وقال : ــ بلي .. ولكنني لن أخبر به سواك يا چنرال . صاح ( هملر ) في وجه حرّاسه الحمسة في انفعال : \_ أخرجوا الأسيرين الآخرين .. هيًّا .. بسرعة . ثم عاوده حَذَرُه ، فاستدرك في حزم : \_ ولينق حارسان لمراقبة هذا الوجل. وقف ( رمزى ) ثابتًا ، حتى أخرج الحرَّاس الثلاثة ( نور ) و (محمود) من الحجرة ، وسأله ( هملر ) في انفعال : \_ حسنًا .. ما سرُّ هذا السلاح الشيطاف؟ غمغم ( رمزی ): \_ هل لي أن أهمس لك به يا سيدى الجنوال " صاح ( هملر ) في انقعال : \_ بالتأكيد .

ثم أسرع يستدوك:

أشار ( رمزى ) إلى مستسه الليزرى ، الذي يستقر أمام ( همار ) ، على سطح مكبه ، وقال في هدوء : \_ هذا .. إنه ليس مسدَّما عاديًا كا يبدو . التقط ( هملر ) المسدَّس ، وفحصه في عناية ، ثم مطَّ شفتيه مغمغمًا في ازدراء :

\_ بالتأكيد .. إنه مسدّس بدائي الصنع ، ضعيف . ابتسم ( رمزى ) ، وهو يقول : \_ هلا صوّبته إذن إلى أي هدف يحلو لك ، وأطلقته ؟

رمقه ( هملر ) بنظرة مستريبة ، وقلب المسدَّس في راجته بحذر ، ثم صوَّبه إلى لوحة معلَّقة على جدار مكتبه ، وهو

\_ ماذا سيفعل ؟ . . هل سيصدر دويًا أكبر ؟ ولكنه لم يكد يضغط زناد المسدّس ، ويرى شعاع الليزر الذي انطلق منه ، والذي أذاب إطار اللوحة في لحظة ، حيى اتسعت عيناه في ذعر و ذهول ، وألقى المسدِّس جافلًا ، وهو

> \_ أي سلاح هذا ؟ أجابه ( رمزى ) في هدوء :

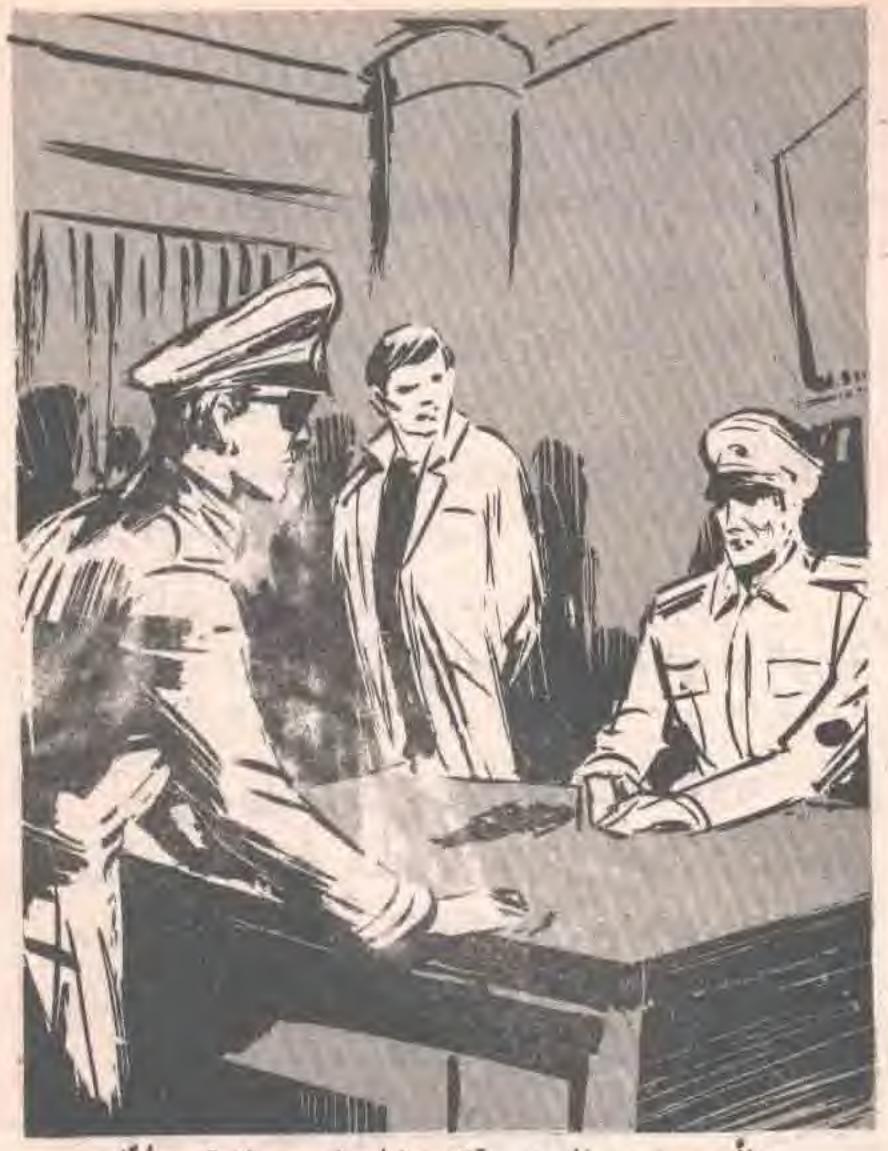

تطلّع ( رمزی ) إلى عيني قائد ( الجستابو ) مباشرة ، ولحيّل للرجل ، الذي امتلأ التار يخ بالروايات المخيفة عنه ، أن عيني للرجل ، الذي امتلأ التار يخ بالروايات المخيفة عنه ، أن عيني ( رمزی ) تشمّان ببريق عجيب ..

- ولكن الحارسين سيمطرانك بالرصاص ، لو لجأت إلى أية خدعة .

ابتسم (رمزى)، وهو يقول في هدوء: \_\_\_ بالتأكيد يا جنرال .

نهض (هملر) من خلف مکتبه، وحدَّق فی عینی (رُمزی)، وهو یقول فی لهفة :

\_ هاتِ ما لديك .

تطلّع (رمزی) إلی عینی قائد (الجستابو) مباشرة ، وخیّل للرجل ، الذی امتلأ التاریخ بالروایات انخیفة عنه ، أن عینی (رمزی) تشعّان ببریق عجیب ، وأنهما تتسعان وتسعان ، وخیل إلیه أن صوت (رمزی) یأتی من بئر سحیقة ، وهو یقول فی هدوء :

\_ من الخطا أن يلقى ( الجستابو ) القبض علينا يا چنرال .. أليس كذلك ؟

> تحجّرت عينا ( هملر ) ، وهو يغمغم في شرود : ــ بالتأكيد .

عاد (رمزی) يقول بصوته العميق، الذي يتسلّل في أعمق أعماق زعيم ( الجستابو ) :

\_ إننا أصدقاء ، ونعمل لحساب الرامج الثالث ، والقبض علينا لم يكن سوى خدعة ، لإقناع رجال المقاومة بحسن نوايانا ، ولكنك ستأمر بإطلاق سراحنا فورًا ، وستعيد إلى مسادسي .

عاد ( هملو ) يغمغم في شرود : \_ بالتأكيد .

ازداد بریق عینی (رمزی) ، وازداد اتساعهما ، وبدا صوته اکثر عمقًا ، وهو یقول :

\_ أخبر حرَّاسك بذلك إذن .

أدار ( هملر ) عينيه إلى الحارسين ، وقال في شروذه العجيب :

من الحطا أن نلقى القبض على هؤلاء الثلاثة .. إنهم أصدقاء ، يعملون لحسابنا ، ولم يكن القبض عليهم سوى خدعة ؛ لإقناع رجال المقاومة بحسن نواياهم ، وأنا آمركم بإطلاق سراحهم ؛ وإعادة ذلك السلاح الرهيب إليهم . وبلا تفكير أو اعتراض ، أسرع الحارسان يحلان وثاق رومزى ) ، ويعيدان إليه مسدّس اليزر ، فالتقطه في ارتياح ،

2

والتفت يتطلع إلى عيني ( هملر ) ، وهو يقول :

\_ والآن أبلغ هذا للجميع ، ودعني أنصرف مع رفيقي .
وفجأة دوَّى صوت صارم غاضب يقول :
\_ على جنى أيها الطبيب النفسي !!
وفي ركن الحجرة ، وأمام باب جانبي وقف الجنرال ( فريد ريش هولدشتاين ) غاضبًا ، يصوّب مسدِّسه إلى ( رمزى ) ...

ولم يكن ذلك الجنرال سوى شيطان الأجيال ( خالد رضوان ) ..

Www.dvd4arab.com

\* \* \*



# ع - الخروج من الجحيم ..

حدّق (آلانة) و (برجيت)، وباقى رجال المقاومة الفرنسية، في وجعال سلوى)، بمزيج من الدهشة والاستنكار والشك، قبل أن تغمغم (برچيت):

ــ المستقبل ؟!.. أى هُواء هذا الذى تـقصّين يا (سلوى) ؟.. إن قصتك هذه المرَّة تتجاوز كل خيال . زفرت (سلوى) ، وهي تقول في يأس :

- ولكنها الحقيقة .. لقد أتيت أنا ورفاق من المستقبل .. من القرن الحادى والعشرين ، لنطارد (فريدريش هولدشتاين) ، الذى هو في الواقع أحد رجال القرن الحامس والثلاثين و .....

صاح (آلان) في ضرامة:

ثم التفت إلى رجال المقاومة ، مستطردًا في حِدَّة : ـ هل يصدِّق أحدكم قصتها ؟

هزُّوا رءوسهم نفيًا في بطء ، فاستدار إلى ( سلوى ) ،

وحدجها بنظرة قاسية ، جمدت لها الدماء في عروقها ، قبل أن تهتف :

\_ اسمعوا .. إن ما أخبرتكم به هو الحقيقة الخالصة . ثم أشارت إلى الجهاز الذى صنعته ، الالتقاط موجة بيت الثعالب السّريّة ، وهي تستطرد :

\_ هل يمكن الأحدكم أن يصنع مثل هذا ؟.. إنه المحتواع فائق متطوّر بالنسبة لكم ، ولكنه مجرَّد لعبة أطفال في العصر ، الذي أتيت منه .

هتف (آلان):

\_ وما أدرانا أن هذا الشيء معجزة تكنولوچية حقيقية ؟ قفزت إلى جهازها ، وهي تقول في انفعال :

\_ أية موجة تحب أن تلتقط ؟.. انظر .

أدارت مؤشر جهازها في عصبية ، فتعالت من الجهاز أصواتا أصوات يابانية ، ثم أدارته مرّة أخرى ، فأصدر أصواتا روسية ، وهتفت في حَنق :

\_ هل يوجد جهاز واحد في هذا العصر ، يمكنه أن يلتقط موجات قارَّة أخرى ، بهذا الوضوح ؟

عقدت ( برچیت ) حاجیها ، وهی تقول فی صرامة :

\_ لقد سيطرت عليه بالتنويم المغناطيسي .. أليس كذلك ؟

نقل الحارسان بصریها بین (هملر) ، الذی بدا شاردًا ، وبین (رمزی) و (خالد) ، وارتسمت الحیرة علی وجهیهما ، فی حین أجاب (رمزی) فی صرامة :

ـــ بلى .. إنه أحد الأساليب التى طوّرتها التكنولوچيا كما علم.

مط رخالد ) شفته ، وهو يقول في صرامة : ـ ـ ـ لقد قرأت ذلك في كتب التاريخ ، بعد أربعة عشر قرئا من مولدك يا فتى .

ثم انعقد حاجباه ، وهو يستطرد فى غضب : ـ ولكن مصرعك ومصرع رفاقك سيسبق مولدكم . . رآه ( رمزى ) يجذب إبرة مسدّسه ، فالتفت إلى ( هملر ) ، وقال فى توتُر :

\_ ما قولك يا قائد ( الجستابو ) ؟ ظلّ ( هملر ) صامتًا شاردًا ، وابتسم ( خالد ) فى شراسة ، وهو يقول :

\_ لا فائدة .. أنت بنفسك انتزعته من عالم الوغي .

مدا لیس دلیلا علی صحة قصیت .

صاحت ( سلوی ) فی مرارة :

ای دلیل تنشدون إذن ؟

تبادل الجمیع نظرات الحیرة ، ثم قال ( آلان ) فی حدّة :

ای دلیل یمکنك تقدیمه ؟

قلبت کفیها فی یاس ، وهی تغمغم :

ای دلیل یمکنک الله می تغمغم :

ـــ كل ما لدى هو تاريخنا ، الذى هو مستقبلكم ، الذى لن تُوَوْه و ...

وفحاة بترت عبارتها ، وتألّقت عيناها ، وهني تهتف : - نعم .. سترونه .. سأقدُم لكم الدليل فوق شاشة فضيّة .

و تهلُّكت أساريرها ، وهي تستطرد في اوتياج : - فوق شاشة مَا ستطلقون عليه يومَّا اسم ( التليفزيون ) .

\*\*

تقدُّم (خالد رضوان) نحو (رمزی) ، عبر مکتب ر هملر) الواسع ، وهو يصوّب إليه مسدَّسه ، قائلًا في غضب ر وصواحة :

قال ( رمزى ) في صرامة :

\_ وأوقع بك أيضًا ، بعد جولة عبرَ العصور يا شيطان الأجيال .

ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتى ( خالد ) ، وهو يقول :

\_ أوقع بى ؟! .. يا لَكَ من ساذَج !

وارتفعت سبابته فی وجه ( رمزی ) ، وهو یستطرد فی

قد تنجح في السيطرة على ( هملر ) ، أو حتى على ( هتلر )

نفسه ، أما أنا فلا .. لا .

ثم اندفع فجأة نحو الباب الجانبي ، الذي دخل منه ، وصاح ( رمزى ) في الجنديّين :

\_ اقتلاه .. اقتلاه .

ولكن الجنديين لم يطلقا رصاصة واحدة ، فقد كان من العسير عليهما أن يقتلا ثالث رجل فى الرايخ الثالث ، فى حين تقتضى أوامرهما منعه من الإساءة إلى (رمزى) ورفيقبه فحسب ...

ورفع ( رمزی ) مسدّسه الليزري، وصوّبه إلى ( خالد ) ، وهو يصرخ :

تجاهله ( رمزی ) ، وهو یحدّق فی عینی ( هملر ) ، قائلا فی بطء وعمق وهدوء :

\_ ولكنه يعلم أننا أصدقاء ، وسيمنع أى شخص من أن يمسّنا بسوء ، حتى لو كان أنت يا چنرال ( فريدريش ) .. أليس كذلك يا ( هملر ) ؟

غمغم ( هملر ) :

\_ بالتأكيد .. لا أحد يمسكم بسوء .

أدرك ( خالد ) ما يرمى إليه ( رمزى ) ؛ فهتف في فضت :

\_ لن أسمح لك .

ولكن حارسا ( هملو ) رفعا فؤهتى مدفعيهما الرشاشين في وجه ( خالد ) ، الذي صاح في خَنَق :

\_ ماذا تفعلان بحق الشيطان ؟

ابتسم ( رمزی ) فی سخریة ، وهو یقول :

\_ ينفذان أوامر قائدهما يا شيطان الأجيال .. ألم يأمرهما بمنع أى شخص يريد أن يمسّنا بسوء .

خفض ( خالد ) مسدَّسه ، وهو يقول في حَنَق :

\_ أهنئك أيها الطبيب النفسى .. لقد أنقذك ذكاؤك هذه لرَّة .

احتفظ (رمزی) بزی الجنرال النازی ، وهو یجلس إلی جوار (نور) فی واحدة من سیارات (الجستابو) ، یقودها (محمود) عبر طرقات (باریس) ، وهو یرتدی – مثل (نور) – زی جنود النازیة ، وسأل (نور) (رمزی) فی اهتمام :

\_ إلى متى تدوم سيطرتك على ( هملر ) يا ( رمزى ) ؟ زفر ( رمزى ) ، قبل أن يجيبه :

\_ أعتقد أنه قد استعاد وَغيه الآن ، وسيبادر بمطاردتنا ولا شك ، ولكنه لن يذكر شيئا عن مسدس الليزر ، أو وسيلة فرارنا .

سأله (محمود):

\_ وماذا عن أوامره بقتل ( خالد ) ؟

· مطّ ( رمزی ) شفتیه ، وهو یقول فی خَنَق :

\_ سيتراجع عنها بالطبع .

أوماً ( نور ) برأسه متفهِّمًا ، ثم قال في صرامة :

- لن تواصل الفرار أبدًا ، ولكن أحد الجنديين أطاح بمسدّس ( رمزى ) بكعب

> بندقیّته ، وهو یصرخ : \_\_ کلا .. لا تطلق النار علی الچنرال .

سقط المسدِّس تحت قدمَي الجندى الثاني ، الذي صوَّب

مدفعه في وجه ( رمزي ) ، وهو يقول :

\_ أرجوك يا سيّدى ..

التفت ( رمزى ) نحو ( هملر ) وصاح :

\_ مرهما بقتله .

غمغم ( هملر ) في شرود :

\_ اقتلاه

تبادل الجنديّان نظرات الدهشة، ثم اندفعا خلف ( خالد ) ، فأسرع ( رمزى ) يلتقط المسدّنس الليزرى ، ويدسّه في جيبه ، ثم التفت إلى ( هملر ) ، قائلًا :

ــ هيًا .. مر رجالك بإطلاق سراحنا .

وعقد حاجبيه ، وهو يستطرد في صراحة :

\_ قد ينجو ذلك الشيطان من الحارسين ، ولكنه لن ينجو منا أبدًا . . أبدًا .

\* \* \*

\_ ولكن شيطان الأجيال هذا لن يفلت منّا أبدًا يا (رمزى).

ثم استطود قائلًا :

\_ قف هنا يا (محمود) .

سأله ( رمزى ) فى توثّر :

\_ ماذا تنوى أن تفعل ؟

أجابه ( نور ) في هدوء:

\_ سنتخلّى عن ثياب النازية يا (رمزى) ، فلا ريب أن نصف جيش ( ألمانيا ) فى ( باريس ) سيبحث عنا بلا رحمة ، ولا بدّ لنا من وضع خطة محكمة ، وإلّا حُكِمَ علينا بالبقاء فى هذا العصر إلى الأبد .

واكتسى صوته بصرامة هائلة ، وهو يستطرد : \_ وسأبدل آخر قطرة دم فى جسدى ، لأخول بينا وبين ذلك .

\* \* \*

اتسعت عينا ( هملر ) فى ذهول ، وهو يحدِّق فى وجه ( خالد ) هاتفًا :

\_ أنا يا عزيزى ( فريدريش ) ؟!.. أنا أمرت بقتلك ؟! صاح ( خالد ) في غضب :

\_ نعم یا (هملر) . أنت فعلت ذلك ، وأرسلت حارسیك لقتلی ، ولكننی بترت عنقیهما ، وعدت إلیك .

انقلبت ملامح ( هملو ) فى خيرة ، وهو يقول :

\_ مستحيل يا ( فريدريش ) .. مستحيل أن أكون قد فعلت ذلك .. إنني لا أذكر شيئًا مما حدث يا عزيزى .. لا أذكر شيئًا على الإطلاق .

عض ( خالد ) شفتيه في غضب ، وقال :

\_ أعلم ذلك يا ( هملر ) .. لقد هزمك ذلك الوغد بعينيه فقط .

غمغم ( هملو ) في حَيْرة :

\_ بعینیه ؟!

زفر ( خالد ) ، وهو يقول :

\_ دعك من هذا .. لقد ربحوا هذه الجولة أيضًا ، ولكننا سنقلب التاريخ كله رأسًا على عقب .

سأله ( هملر ) في خيرة :

\_ كيف ؟



غمغم ( محمود ) فی توثّر ، وهو یسیر الی جوار ( نور ) و ( رمزی ) ، فی آنفاق ( باریس ) المظلمة

شرد ( خالد ) ببصره لحظات ، ثم قال فى صوامة .

- لا داعى للانتظار بعد الآن ، سنقفز بـ ( ألمانيا )
العظمى فى طفرة تكنولوچية ، إلى عصر الليزر ، والقنبلة
الذرية .. سنهزم الحلفاء كلهم دفعة واحدة .

\* \* \*

غمغم ( محمود ) فی توثر ، وهو یسیر إلی جوار ( نور ) و ( رمزی ) ، فی أنفاق ( باریس ) المظلمة :

\_ هل أنت واثق من أننا سنعثر عليهم هنا يا ( نور ) ؟ أجابه ( نور ) في هدوء :

ــ تمام الثقة يا ( محمود ) ، فلقد ذكر التاريخ ، بعد نهاية الحرب العالميَّة الثانية ، أن رجال المقاومة الفرنسية كانوا يتخذون أنفاق ( باريس ) وكرّا لهم .

قال ( رمزى ) :

— هذا صحيح يا ( نور ) ، ولكن التاريخ ذكر أيضًا أن هذه الأنفاق تعدّ مقبرة ، لمن يجول فيها بلا هدف ، فهى كثيرة متشابكة معقدة ، يستحيل الوصول فيها إلى هدف ما ، دون خريطة واضحة ،

#### ٦ \_ خلف الشيطان ..

اندفعت ( سلوی ) تلقی نفسها بین ذراعی زوجها ، و تفجّرت دموع السعادة من عینیها ، وهی تهتف : \_\_ حمدًا لله .. لم أتوقّع لقاءَنا مرة أخری أبدًا .. أبدًا يا ( نور ) .. حمدًا لله .. لم أتوقّع لقاءَنا مرة أخرى أبدًا .. أبدًا يا ( نور ) .

وأبعدها عن صدره ، وتطلّع إلى عينيها ، وهو يسألها في مرح :

\_ ولكن كيف نجحت في إقناع رجال المقاومة بأننا من المستقبل .

ضحكت في موح ، وهي تقول :

\_ لقد صنعت لهم تليفزيونًا ، ولقد بهرهم ذلك تمامًا ، فاعترفوا بأننا من عالم يفوقهم كثيرًا .

هتف (محمود) في دهشة:

\_ وكيف أمكنك الحصول على أنبوب ( الكاثود ) ؟

قاطعه (نور) فی حِدَّة : \_ لا يوجد لكن يا (محمود) .. إن خطر (خالد) لم يعد

يهدُف إلى القرن الخامس والثلاثين وحده ، بل إلى تاريخ الأرض كله ، منذ هذه اللحظة ، وحتى نهاية الزمان .. لو انتصر (خالد) فسيضيع تاريخنا كله ، وستسقط كل الأجيال القادمة ، تحت رحمة هذا الشيطان .. كلا يا (محمود) .. إننا لن نتراجع أبدًا .. لن نتراجع ..

ارتفع صوت فجأة بين الممرّات المظلمة يقول:

\_ أهنئك على هذا المبدإ أيها الوائد .

وتألّقت أضواء المصابيح اليدوية فجأة ، لتحيل ظلمات الأنفاق إلى ضوء مبهر ، ظهر على أثره وجه (آلان) ، وهو يبتسم ، مستطردًا :

ب لقد وصلتم إلى هدفكم يا رجال القرن الحادى والعشرين .

\* \* \*

ضحكت قائلة :

- إننى لم أستخدم أسلوب الإسقاط عَبْرَ أنبوب ( الكاثود ) يا عزيزى ( محمود ) ، لقد قفزت بهم فجأة إلى التليفزيون ، الذى يعتمد على الإسقاط المباشر . لقد اقتضت مقتنيات العصر اختصار أجيال من عالم المذياع المرئى .

ابتسم ( رمزی ) ، وهو يقول :

\_ إذن فقد نجونا بواسطة تليفزيون .. يا لها من مهزلة !! ابتــم ( نور ) ابتسامة باهتة ، ثم قال :

\_ إننا لم ننج بعد يا رفاق ، فنجاتنا .. بل نجاة العالم أجمع تتوقّف على سعينا خلف الشيطان .. شيطان الأجيال ..

\* \* \*

شحب وجه (سلوی) ، وهی تجلس بین رجال المقاومة . الفرنسیّة ، یستمعون إلی (نور) ، وهو یقص علیهم قصة تحطیم (خالد) لقرص استدعاء فقاعة الزمن ، وهتفت (سلوی) فی هَلَع :

\_ هل تعنى أنه قد حُكم علينا بالبقاء في هذا العصر إلى الأبد ؟

غمغم في موارة :

\_ أخشى ذلك يا ( سلوى ) .

أطرق ( رمزی ) و ( محمود ) برأسيهما في أسّى ، في حين غمغمت ( سلوی ) في ارتباع :

\_ يا إلهي !!

ران على المكان صمت مطبق ، قبل أن تتألّق عينا ( نور ) ، ويهتف فجأة :

\_ ما لم تصل إلى ذلك الشيطات .

ارتفعت إليه كل العيون في دهشة ، وغمغمت ( برچيت ) في حَيْرَة :

- وجم سيفيدكم ذلك ؟

أجابها في حماس:

\_ إنه يمتلك فقاعة زمن أخرى ، يمكن استدعاؤها بواسطة قرص مماثل يحتفظ به ، ولو أمكننا الحصول على هذا القرص بمساعدتكم ، فسوف ..

قاطعته ( برچيت ) بصيحة استكار :

\_ بمساعدتنا نحن ؟!.. من أعطاك هذه الفكرة ؟ عقد رنور ) حاجبيه ، وهو يقول في صرامة : - أنا في صفك .

دارت ( برچیت ) بعینیها فی وجه رجال المقاومة ، وقرأت بخبرتها الجواب فی ملامحهم ، ثم التفتت إلی ( نور ) ، وهی تقول فی حزم :

\_ كلنا في صفك .

تنفَّست (سلوی) الصُّغداء، وتنهَّد (رمـزی) و (محمود) فی ارتباح، فی حین ابتسم (نؤر) وهو یقول: \_ کلنا سنعمل فی صف واحد.

> وامتلاً صوته بالفخر والحماس ، وهو يستطرد : \_ وسنسعى جميعًا خلف شيطان الأجيال .

> > \* \* \*

عبر (خالد رضوان) حجرة مكتب (أدولف هتلر) بخطوات واسعة ، وتوقّف أمام زعيم النازية ، الذى قاد نصف العالم يومًا ، ورفع ساعده أمامه بالتحية ، وهو يهتف في حماس . هَايِلُ هِتَلَر .

رفع ( هتلر ) راحته في عظمة ، ثم أرخى يده إلى جواره ، ومطّ شفتيه مبرزًا شاربه القصير ، قبل أن يقول في صرامة :

\_ لابد من مساعدتكم لنا يا ( برجيت ) . هتفت في سخط :

\_ ومن قال هذا ؟! . . إن قضيتكم تختلف عن قضيتنا . . ان تضيتكم تختلف عن قضيتنا . . انكم تسعون للعودة إلى المستقبل ، أما نحن فنحارب من أجله . تدخّل (آلان) هاتفًا :

\_ ثم إننا نضمن النصر ، كما يقول تاريخكم . ازداد انعقاد حاجبي ( نور ) ، وهو يقول في جدّة :

ر برچیت ) حینها قالت : إن قضیتنا تختلف عن قضیتکم ، (برچیت ) حینها قالت : إن قضیتنا تختلف عن قضیتکم ، فکلابنا یسعی فدف واحد ، فلو ظل هذا الشیطان طلیقًا ، فسینجح فی قلب التاریخ الذی نعرفه رأسًا علی عقب ، ولن ثهزم ( ألمانیا ) النازیة أبدًا ؛ لذا فمن الضروری أن نتحد معًا ؛ لنظفر نحن بالرجل ، وتظفرون أنتم بالنصر والحُرِّيَة .

ساد الصمت والوجوم لحظات ، ثم التفت (آلان) إلى رفاقه ، وهو يقول في حزم :

\_ إنه على حَقّ .

ثم اتجه نحو ( نور ) ، ووضع يده على كتفه فى قوَّة ، وهو يقول فى لهجة رجل حسم أمره :



تألُّفت عينا ( أدولف هتار ) فى شغف لم ينتقل إلى صوته ، الذى ظلَّ جامدًا صارمًا ، وهو يتناول الملفّ ، ويقلّب أوراقه فى هدوء

ــ سعت أنك تطلب مقابلتي يا ( فريدريش ) .. ماذا لديك ؟

أجابه ( خالد ) في هدوء :

\_ سلاح سيغير مصير (أوروبا) .. بل العالم أجمع أبها (الفوهلر).

ارتفع حاجبا ( هتلر ) في اهتمام واضح ، إلَّا أن صوته ظلَّ على صرامته ، وهو يسأله :

\_ أى سلاح هذا ؟

وضع (خالد) أمامه ملقًا ضخمًا ، وهو يقول : — هاهو ذا ياسيّدى (الفوهلر) . إنهما سلاحان فى الواقع : أحدهما يعتمد على تكثيف طاقة الضوء فى خيط واحد مدمّر ، أطلقت عليه اسم (ليزر) ، والآخر قبلة ، تعتمد على الانشطار النووى المتسلسل ، أطلقت عليها اسم (القبلة الذريّة) ، والقبلة الواحدة يمكنها أن تطبح به (لندن) كلها فى ضربة واحدة .

تَأَلَّقَتَ عَيْنَا ﴿ أَدُولُفَ هُتَلُمْ ﴾ فى شغف لم ينتقل إلى صوته ، الذى ظُلَ جَامَدًا صَارِمًا ، وهو يتناول الملفَ ، ويقلُّب أوراقه فى هدوء ، قائلًا : - هايل هتلر .

ثم دار علی عقبیه فی حرکة عسکریة ، وغادر مکتب ( هتلر ) فی خطوات واسعة ، وارتسمت علی شفتیه ابتسامة ساخرة ، وهو یحدّث نفسه ، مغمغمًا :

\_ اذهب إلى الجحيم يا رائد القرن العشرين ، لقد وضعت اللبنة الأولى في لعبة تغيير التاريخ .

\* \* \*

استمع رجال المقاومة فى اهتمام إلى خطبة ( هتلر ) الرئانة ، التى نقلها إليهم جهاز ( سلوى ) ، عن مذياع ( برلين ) ، ثم هتفت ( برچيت ) فى توثّر :

ـ يبدو أن توقعاتك قد صدقت أيها الرائد ( نور ) . . لقد أعلن ( هتلر ) فى خطبته أن ( ألمانيا ) قد أصبحت تملك سلاحًا سرّيًا ، ويهدّد باستخدامه ضد ( أوروبا ) كلها ، إذا ما جرؤت القوّات المشتركة على الهبوط فى ( فرنسا ) .

ارتجف صوت (آلان) ، وهو يقول : ـ هل يعنى هذا أن تغيير التاريخ قد بدأ ؟ هزً (نور) رأسه نفيًا ، وهو يقول في هدوء : \_ هذا أعجب ما سمعت يا ( فريدريش ) .. هل أنت و اثق من قولك هذا ؟

ابتسم (خالد) في سخرية ، وقال :

\_ التصميمات بين يديك يا سيّدى ( الفوهلر ) .
أوماً ( هتلر ) برأسه فى بطء وهدوء ، ثم أغلق الملف ،
ووضعه أمامه ، وهو يقول فى لهجة تُوجِى باللامبالاة :

\_ لا بأس يا (فريدريش) .. سأعرض الأمر على الخبراء .

قال ( خالد ) في هدوء:

\_ إننى أرغب في الإشراف على هذا بنفسى يا سيّدى ( الفوهلر ) .

أجابه ( هتلر) في صرامة :

\_ فيما بعد يا ( فريدريش ) .. هذا سابق لأوانه . أومأ ( خالد ) برأسه ، قائلًا :

\_ سأكرر مطلبي حينها يحين الوقت المناسب يا سيّدى ( الفوهلر ) .

مط ( هتلر ) شفتیه ، وأشاح بوجهه ، وكأنما يعلن انتهاء المقابلة ، فرفع ( خالد ) ذراعه أمامه ، وهتف :

- ليس بعد .. لقد نقلت كتب التاريخ في عصرنا خطبة ( هتلر ) هذه ، وتهديداته للعالم كله باستخدام السلاح السّرى، الذى يحتفظ به في انخزن رقم ثلاثة عشر ، ولكنه لم يستخدمه أبدًا ، ولم يعرف عنه أحد شيئًا ، حتى بعد هزيمة ( ألمانيا ) .

قالت ( سلوى ) فى توثّر :

- ولكن هذا يعنى أن شيطان الأجيال اللعين قد سلم ( هتلر ) تصميمات بعض أسلحة المستقبل ، ولو نجح ( هتلر ) في صنع هذه الأسلحة ، قلن تصمد أمامه جيوش الحلفاء كلها .

تنهد ( نور ) في عمق ، قبل أن يقول :

\_ ينبغى أن نقاتل لمنع حدوث ذلك يا عزيزتي .

سألته ( برجيت ) في انفعال :

ا كيف اا

عقد حاجبيه ، وهو يفكّر في عمق ، ثم قال في هدوء :

ـ إننا نحتاج إلى نقطتين أيها السافلة .. أولاهما : اجتذاب
ذلك الشيطان ( خالد رضوان ) إلى هنا ، وثانيتهما : منع
( هتلر ) من تنفيذ أسلحة المستقبل .

هتفت ( برچیت ) فی توثّر :

مازال سؤالی ساریًا .. کیف ؟
 شبّك ( نور ) أصابع کفّیه أمام وجهه ، واسترخی فی مقعده ، والتزم الصمت طویلا ، ثم قال فی هدوء :
 اعتقد أننا سنلعب اللعبتین فی آن واحد یا رفاق .
 ونهض وهو یستطرد فی حماس :

وتألُّقت عيناه ، وهو يردف :

\_ سنبدأ نحن بصنع أسلحة المستقبل .

# ٧ \_ في سماء المعركة ...

كانت الأمطار تهطل فى غزارة ، فى تلك الليلة من ليالى شتاء ( باريس ) ، حينها عبر رجل وفتاة الطريق ، تحت المطر المنهمر ، واتجها إلى مخزن ضخم ، يحتل ناصية كاملة ، فى أطراف ( باريس ) ، وطرق بابه طرقات هادئة ، ومضت فترة من السكون ، قبل أن يطل وجه رجل مسن من فتحة باب المخزن ، ويتطلّع إلى وجهى الرجل والفتاة ، ثم يفسح لهما الطريق فى صمت ، فيدلفان إلى الداخل فى سرعة ، ويغلقان الباب خلفهما فى إحكام ..

وخلعت الفتاة معطفها المبلَّل بمياه الأمطار ، وهي تتطلَّع إلى
الهيكل المعدنى ، الذي انهمك أكثر من عشرة رجال في وضع
الميكل المعدنى ، الذي انهمك أكثر من عشرة رجال في وضع
اللمسات الأخيرة له ، والتفتت إلى ( نور ) تساله في اهتمام
مشوب بالقلق :

\_ هل أنت واثق من نجاح هذا الشيء ؟ اوماً ( نور ) برأسه ، وهو يقول :

\_ تمام الثقة يا عزيزتى ( برچيت ) .. إنه سيكون صدمة

سأله ( آلان ) ، وهو يخلع معطفه المبلّل بِدَوْرِه :

\_ وماذا عن ( فريدريش ) ؟

ابتسمت ( سلوی ) ، وهی تجیب :

\_ هو وحده سيفهم ما يحدث ، وسيُهُرع إلى هنا ، في محاولة لمنعنا من تحطيم خطته .

تطلّع (آلان) إلى الهيكل المعدني في ربية ، فتدخل (محمود) ، قائلا :

- دعك من الشكل الخارجي يا (آلان) .. إنه إنجاز رائع أن نصنع هذه الطائرة فى أسبوع واحد ، ولولا تضافر نصف سكّان ( فرنسا ) لصنعها ، ما تم إنجازها فى مثل هذا الوقت ، ولكنها تسير بسرعة الصوت ، أى بخمسة أضعاف سرعة طائرات الرايخ الثالث ، وهى مزوَّدة بمدفعى ليزر ، وجهاز موجات فوق صوتية ، كفيل بإيقاف كل المحرِّكات ، ولقد زوَّدتها عزيزتنا (سلوى) بمجال كهرومغناطيسى قوى ، وقابل المدفعية المضادة للطائرات الأخرى ، وقنابل المدفعية المضادة للطائرات .

غمغم (آلان) في سخط:

\_ لست أفهم حرفًا واحدًا من كل هذا .

ابتسم ( رمزى ) وهو يقول :

\_ اطمئن یا عزیزی (آلان) .. ستفلح خطتنا .

عقدت ( برنجيت ) حاجبيها ، وهي تقول في قلق :

- وماذا لو كان النازيون قد بدءُوا في صناعة أسلحة المستقبل بالفعل ؟

هزّ رنور) رأسه نفيًا ، وهو يقول في ثقة :

\_ مستحيل يا عزيزتى (برجيت) .. إن صنع أسلحة المستقبل يحتاج إلى استعدادات وتقنيات صناعية ضخمة ، من المستحيل أن يتم إنجازها في ذلك الزمن القصير .

تنهد ( نور ) ، وابتسم قائلا :

\_ اطمئنى يا عزيزتى ( برجيت ) ، غدا ستحطم الغطرسة الألمانية ، في سماء المعركة .

\* \* \*

- 4

جاء الصباح التالى على عكس المساء ، صحوًا دافئا مشرقًا ، وانتعش قلب الطيَّار الحربيّ الألماني ( هانز ) ، وهو يحلّق بطائرته في سماء ( باريس ) ، وتحدّث لاسلكيًّا مع صديقه ( رالف ) ، قائلًا في مرح :

> \_ صباح جمیل یا صدیقی .. ألیس كذلك ؟ أجابه زمیله فی هدوء:

\_ بلا شك يا صديقى .. إنها تبدو جولة عاديّة .. أليس كذلك ؟

ضحك ( هانز ) ، قبل أن يقول :

\_ كل جولاتنا فى سـماء باريس عاديّة ياعـزيـزتى (رالف) .. إن طائرات الحلفاء لن تجرؤ على ولوج سماء ، تحلّق فيها نسور النازية .

جاءته إجابة ( رالف ) على هيئة شهقة قويَّة ، قبل أن يهتف :

فعل (هانز) سريغا رائعًا ، فدار بطائرته في سرعة ، ليواجه الطائرة المهاجمة ، وأطلق عليها سيلا من رصاصات مدفعه الرشاش ، دون أن يعبأ بتحديد هويتها أو قوتها ، ولقد أقسم لنفسه \_ في تلك اللحظة \_ أن رصاصاته قد أصابت جسد الطائرة العجيبة ، إلا أنها لم توقف اندفاعها نحوه ، وبدا جسدها سليمًا ، وكأنما لم تمسئه الرصاصات ، مما أصابه بذهول ، جعله يتوقف عن إطلاق رصاصات ، مما أصابه بذهول ، جعله يتوقف عن إطلاق رصاصات مدفعه ، وهو يهتف :

وفجأة انطلق من جانبي جسم الطائرة شعاعان من اللّيزر ، أصابا جسم طائرته ، فاشتعلت فيها النيران ، وهو يكرر صارحًا .:

\_ يا للشيطان!!

أما زميله ( رالف ) فقد اتسعت عيناه في ذهول ، وهو يرى طائرة ( هانز ) تهوى من حالق ، وهي تجرّ خلفها خيطًا من الدُخان الأسود ، وفكّر ألف مرّة في التراجع والانسحاب ، أمام تلك الطائرة المعجزة ، التي حطّمت كل مفاهيمه عن تطوّر الطائرات المقاتلة ، ووسائل قتال نسور الجو ، إلّا أن كرامته ، واعتزازه بنفسه ، كمقاتل في قوّات النازية ، جعلاه ينقض على واعتزازه بنفسه ، كمقاتل في قوّات النازية ، جعلاه ينقض على

الطائرة العجيبة في بسالة ، ويطلق رصاصات مدفعه الرشاش نحوها ..

وانحرفت الطائرة ، التي يقودها (نور) ، في سرعة ومهارة مذهلتين ، بالنسبة لطيًّار من منتصف القرن العشرين ، وارتفعت فوق رأس (رالف) ، ثم استدارت لتأتى من خلفه في سرعة ، جعلته يهتف في ذعر :

\_ يا إلهى !! لقد التقط ذيل طائرتى .. لن أنج منه أبدًا .

إلاً أن (نور) لم يطلق دفقة واحدة من مدفعي الليزر فى طائرته ، نحو طائرة (رالف) ، بل اكتفى بمطاردتها ، مستعرضًا كل إمكانات طائرته ، فأخذ يدور حول طائرة (رالف) ، وأمامها ، ثم يعود ليحلق فوقها ، ويتعقّبها مرَّة أخرَى ، حتَّى ارتفعت في سماء المعركة عشر مقاتلات ألمانية أخرى ، انطلقت لمؤازرة (رالف) ...

هنا فقط بدأت المعركة الحقيقية ..

لقد استخدم الطيارون الألمان كل مهاراتهم ، وخبراتهم الحربية ، إلّا أنَّ طائراتهم بدت لـ ( نور ) كسلاحف بطيئة ، وهو الذى اعتاد قيادة سيارته بسرعة خمسمائة كيلومتر فى الساعة ، فى القرن الحادى والعشرين ..



ولم تستغرق المعركة طويلا .. ففي أقل من عشر دقائق ، . . فاي أقل من عشر دقائق ، . كان ( نور ) قد أسقط المقاتلات العشر م ٢ \_ ملف المستقبل \_ شيطان الأجيال ( ٥٦ )

ولم تستغرق المعركة طويلا .. ففي أقل من عشر دقائق ، كان ( نور ) قد أسقط المقاتلات هشر ..

وأبقى على (رالف) ... أبقى عليه ؛ لأنه كان يحتاج إلى شاهد ... شاهد يؤكّد أن التفوُّق الألماني قد تحوَّل إلى دُعَابَةٍ تثير السخرية ، في سماء (باريس) ..

\* \* \*

كان من الواضح أن ( أدولف هتلر ) يتميَّز غضبًا ، حينها استقبل ( خالد ) في مكتبه هذه المرَّة ، وهو يقول في عصبية : 

- من أين سرقت تلك التصميمات ، التي أعطيتني إياها يا ( فريدريش ) ؟

اتسعت عينا ( خالد ) في دهشة ، وهو يهتف : \_ سرقتها ؟! .. إنها تصميماتي أنا .

ضرب ( هتلر ) سطح مكتبه بقبضته ، وهو يصيح في غضب :

\_ إذن فقد تسرَّب سرَ تصميماتك يا (فريدريش هولدشتاين) . لقد سبقنا الأمريكيون أو البريطانيون ، في صنع ذلك السلاح الضوئي .

V

## ٨ \_ في مواجهة الشيطان ...

القد وصل (فریدریش) إلی (باریس) ... ...
 نطق (آلان) هذه العبارة فی انفعال واضح ، وانتقل انفعاله إلی الجمیع ، فتبادلوا نظرات حماسیّة ، قبل أن یقول (نور) :

- الآن يمكننا أن نضرب ضربتا . غمغمت (سلوى) في قلق : - هل تظن أنه سينتظر هجومنا ؟ أوما برأسه إيجابًا ، وقال :

نعم .. لقد أكّد لى ( رمزى ) أنه سيفعل ، وسيتستعد لمواجهتنا بكل ما يمكنه من وسائل .

ثم التفت إلى ( رمزى ) يسأله :

هل تظن أنه سيحمل قرص استدعاء فقّاعة الزمن معه ؟
 أوما ( رمزى ) برأسه إيجابًا ، وقال :

\_ إنه لن يتخلّى عنه أبدًا ، فهو بمثابة طَوْق النجاة الأخير ك . تنفس ( نور ) الصُّعَدَاء ، وهو يقول :

\_ عظیم .

\_ اقرأ هذا .

و حَدَجَه بنظرة قاسية غاضبة ، وهو يقرأ التقارير في لهفة ، حتى هتف :

\_ يا للشيطان !! .. لقد سبقنى ذلك الرائد .

سأله ( هتلر ) في عصبية :

\_ أى رائد هذا يا ( فريدريش ) ؟.. هل هزمتك مخابرات الحلفاء هذه المرَّة ؟

الوّح ( هتلر ) بذراعه فی سخط ، وهو يقول :

اكسب صوت (خالد) صلابة الفولاذ، وقسوة الصُلُب، وهو يقول:

\_ سأسافر إلى (باريس) يا سيّدى (الفوهلر).. الليلة.

\* \* \*

\_ ما هذه الأجهزة العجيبة يا سيّدى ؟ أجابه ( خالد ) في بساطة :

\_ مستقطبات ليزرية أيها الضابط .. لا تحاول أن تفهم ، فهذا يفوق إدراكك ، ولكننى تعلّمت هذه الحدعة من ذلك الرائد وفريقه .

هزّ ضابط ( الجستابو ) رأسه ، وقد عجز عن الفهم ، وغمغم في هدوء :

\_ ما دمت ترى ذلك ، فهو صحيح يا سيّدى الجنرال . ثم عاد يساله في اهتمام :

\_ كيف تتوقّع الهجوم يا سيّدى ؟ تنهّد ( خالد ) ، وأجاب :

\_ سيهاجمون بآلات عجيبة ، تطلق أشعة ضوئية قاتلة أيها الضابط ، ولكنهم سيفاجئون بأن مستقطباق الليزرية ستمتصها . كل ما عليك أن تفعله في هذه اللحظة ، هو أن تهاجم آلتهم بكل رجالك ، وكل قوتك ، وأحضر لي هؤلاء الأوغاد أحياء .

مرَّة أخرى عجز رجل ( الجستابو ) عن فهم هذه الألغاز ، فاكتفى بأن أوماً برأسه ، مغمغمًا : سألته ( برچيت ) في اهتمام : ـــ ما خطتك هذه المرَّة أيها الرائد ؟ ابتـــم ( نور ) ، وهو يقول :

\* \* \*

وقف ( خالد ) يتطلّع من نافذة حجرته إلى ( باريس ) طويلًا ، قبل أن يقول في صرامة ، دون أن يلتفت إلى ضابط ( الجستابو ) ، الذي يقف وسط الحجرة في احترام : ـ هل أصدرت أوامرك بشأن حماية مقرى هذا, أيها الضابط ؟

أجابه ضابط ( الجستابو ) :

\_ نعم يا سيّدى الجنوال .. لقد نقّدت أواموك حرفيًا ، ووضعت الأجهزة التي سلمتنا إياها في الأماكن المحدّدة. ثم تجاسر على أن يودف في اهتمام :

- كا تأمر يا سيّدى الجنوال .

وفجأة تألّق بريق شرس في عيني ( خالد ) ، وهو يحدّق في شيء ما عبر الطريق ، وقال في انفعال :

\_ هيًّا أيها الضابط لقد بدأ الهجوم .

كانت هناك سيَّارة عجيبة الشكل ، بالنسبة لهذا العصر ، تتجه نحو الفندق في سرعة ، ولم يكد ( خالد ) ينطق بعبارته ، حتى اندفع من مقدِّمتها شعاع ضوئى ، وصرخ هو في مزيد من الانفعال :

\_ هيًّا أيها الضابط .. إنها المعركة .

\* \* \*

وقف (خالد) يتابع المعركة في شغف وتوثر فائقين، ورأى أشعة الليزر تنحرف نحو مستقطباته الليزريَّة، فاختلج قلبه في ظفر، وارتسمت على شفتيه ابتسامة شرسة شامتة، حينا رأى كل حرَّاسه ينقضُون على السيَّارة العجيبة، ويمطرونها برصاصاتهم، وغمغم ساخرًا:

\_ يبدو أنكم ستذوقون الهزيمة هذه المرَّة ، يا رجال القرن الحادي والعشرين .

فاجأه صوت أكثر سخرية ، يقول :

- لست أظن ذلك يا وغد القرن الخامس والثارثين . تجمّدت الدماء في عروق ( خالد ) ، واستدار إلى مصدر الصوت في حركة حَادَّة ، واتسعت عيناه في ذُهول ، وتراجع في ذُغر ، وهو يهتف :

كان أمامه ( نور ) وفريقه كله ، يصوّبون إليه أسلحتهم ، فاستطرد في مزيج من الدهشة والحنق :

- كيف وصلتم إلى هنا ؟ أجابه ( نور ) في هدوء :

- من أعلى أيها الوغد . . لقد خدعناك ، وخدعنا رجالك بسيارة هيكلية ، يتم تحريكها بالتحكم الآلى عن بُغد ، وهبطنا نحن من سقف المبنى المجاور ، إلى سقف هذا المبنى ، وقام أصدقاؤنا من رجال المقاومة الفرنسيَّة باحتلال السقف ، والسيطرة على حرَّاسه ، وهبطنا نحن لنحظى بك .

ظل ( خالد ) يحدُق في وجوههم طويلًا في ذُهول ، ثم ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتيه ، وهو يقول : ـ إذن فقد ربحتم هذه الجَوْلَة أيضًا أَيُهَا السَّادة .

## ٩ \_ تذكرة إلى الفشل ..

كان الذهول من نصيب ( خالد ) هذه المرّة ، عندما لم يستجب له القرص ..

لقد كان يتوقّع أن تحيط به فقاعة الزمن ، ذات الجدران المضادّة لكل أنواع الأسلحة ، فور ضغطه على القرص ... إلا أن هذا لم يحدث ...

واتسعت عيناه في جزع وذهول ، وهو يكرّر ضغطه على القرص عشرات المرّات ، حتى قالت ( سلوى ) في سخرية : 
- لا تحاول يا شيطان الأجيال .. نحن أيضًا نستفيد من الأخطاء السابقة .

أكمل ( محمود ) عبارتها قائلا :

- لقد أدركنا أن ذلك القرص يرسل نوعًا من الإشارات فوق الصوتية ، التي تأتى بفقًاعة الزمن ؛ لذا فقد حرصنا على أن نثبت في جدار حجرتك ، منذ لحظات ، جهازًا خاصًا ، من اختراع عزيزتنا (سلوى) ، تنحصر مهمته في تشتيت موجة الاستدعاء ، وتحويرها ، فلا تأتى الفقاعة أبدًا .

اتسعت عينا ( خالد ) في ذُعر وذُهول ، وهو يغمغم :

بل المعركة كلها هذه المرَّة يا شيطان الأجيال .
 أطلق ( خالد ) ضحكة ساخرة ، وهو يقول :
 يَالَكُ مِنْ مَعْرُور !!
 مُ ضغط قرص استدعاء فقًاعة الزمن فى غضب وحزم ..

\* \* \*





واتسعت عيناه فى ذعر ، حينها رأى ( نور ) يلتقط القرص فى سرعة ، فصاح فى مرارة : ـــ مستحيل !.. مستحيل !

\_ مستحيل ! . . مستحيل !
اقترب منه ( نور ) ، وهو يقول في سخرية :
\_ لقد خسرت المعركة هذه المرَّة أيها الشيطان .
صاح ( خالد ) في غضب :

\_ ولن تربحوها يا رائد القرن الحادى والعشرين ، سنبقى جيعًا في هذا الزمن .

وفي غضب وتورة ، ألقى القرص أرضًا ، واندفعت قدمه لتحطمه تحطيمًا ..

\* \* \*

- كان المستحيل أن يفقد ( نور ) الوسيلة الوحيدة ، لعودتهم إلى زمنهم ، هذه المرَّة ...

إنه لم يكد يلمح ( خالد ) ، وهو يلقى القرص أرضا ، حتى الدفع نحوه بكل إصراره ورغبته فى الخروج من الضياع .. وقبل أن تمس قدم ( خالد ) القرص بجزء من الثانية ، هوت لكمة ( نور ) على فكه ، فألقته أرضًا ، واتسعت عيناه فى ذعر ، حينا رأى ( نور ) يلتقط القرص فى سرعة ، فصاح فى مرارة :

\_ إِلَّا إِذَا ...

تعلَّق ( خالد ) بهذه الكلمة ، كما يتعلَّق غريق ياتس بآخر أمل للنجاة ، وَهَتَف :

\_ إلَّا إذا ماذا ؟

ارتسمت ابتسامة ظافرة على شفتى ( نور ) ، وهو يقول : ـ سأخبرك يا وغد القرن الخامس والثلاثين .. سأخبرك لا إذا ماذا .....

\* \* \*

شعر ضابط ( الجستابو ) بالدهشة والخيرة ، حينا وجد السيَّارة العجيبة بلا قائد ، وغمغم في توثُر :

\_ كيف كانت تسير إذن ؟

وعقد حاجبيه ، محاولًا فهم ما يحدث فى تلك الليلة العجيبة ، ثم لم يلبث أن هزّ كتفيه فى يأس ، وقال فى سخط : \_\_\_\_ لا ربب أن الجنوال ( فريدريش ) يعلم .

وأسرع الخطاعائد الله حجرة (خالد) ، ولم يكديلجها ، ويرى أفراد الفريق ، الذين يجلسون إلى جواره ، حتى انتزع مسدّسه ، وتراجع هاتفًا في جَزَع :

ـ سيّدى الجنرال ؟!

- مستحيل ا. مستحيل ا وزاغت عيناه في محجريهما ، حينا قال ( نور ) في صرامة : - والآن ماذا نفعل بك ؟

لوُّح الشيطان بدراعه في زُغب ، وهو يهتف :

\_ لا تقتلني .. لا تقتلني .

جلس ( نور ) في هدوء على المقعد المقابل له ، ومطّ شفتيه ، وهو يقول :

\_ ولكنك تعلم مثلى أن فُقًاعة الزمن لا تتسع لأكثر من أربعة أشخاص ، ونحن أربعة ، أنا وفريقى ، ثم إننا لا نستطيع تركك هنا ، وإلّا كان هذا يعنى فشل المهمة ، التي جئنا من أجلها ، وجُبّنا العصور سعيًا وراء نجاحها

السعت عينا ( خالد ) في رُعب ، وهو يقول : \_ ولكنك تكره القتل والدُمار أيُّها الرائد ... أليس

كذلك ؟

هزّ ( نور ) كتفيه ، وهو يقول : \_ لا يوجد حلّ بديل .

وصمت لحظة ، تأمَّل خلالها آيات الرُّعب ، المُرْتَسِمَة على وجه ( خالد ) ، قبل أن يقول في مُحبُث :

كان (حالد) يبدو شاردًا ، وهو يرفع كفّه قائلا : ـ لا عليك أيها الضابط . إنهم أصدقاء . تردّد ضابط ( الجستابو ) لحظات ، فأردف ( خالد ) فى . د :

\_ إنهم من رجال مخابراتنا هنا .

كانت الإجابة تكفى لبث الارتياح فى نفس ضابط ( الجستابو ) ، فأعاد مسدّسه إلى جرابه ، وهو يقول : 

ـ هناك شيء عجيب يحدث هنا يا سيّدى الجنرال . 
أجابه ( خالد ) :

\_ أعلم ذلك أيها الضابط .. لقد انتهى كل شيء .. لقد كانت تجربة لفاعلية وسائل الأمن .. مُرْ رجالك بتحطيم تلك السيّارة ، ونسف بقاياها ، مع الأجهزة التي زرعتها في أنحاء المني. .

رفع ضابط ( الجستابو ) حاجبيه في دهشة ، ثم أجاب في استسلام :

\_ كما تأمر يا سيّدى الجنوال .

، بهض ( خالد ) فی هدوء ، وقال لـ ( نور ) ورفاقه فی م و د :

\_ وداعًا أيها الأصدقاء .. سيرافقكم الضابط إلى خارج .

تبادل ( نور ) نظرة ارتياح مع ( رمزی ) ، ثم أجاب في مدوء :

\_ وداعًا يا چنرال ( فريدريش ) .. وداعًا إلى الأبد ..
واطمأن قلبه إلى أن ( خالد رضوان ) قد حصل على
تذكرته إلى المحطة النهائية ..

تذكرة إلى الفشل ..

\* \* \*



## ١ - العودة إلى المستقبل ...

تهلّت أسارير ( برجيت ) ، وهي تهتف في سعادة : \_\_ إذن فقد نجحت مهمتكم .. عاد التاريخ يسير في مجراه الطبيعي .

أجابها ( نور ) في ارتياح :

\_ نعم یا عزیزتی ( برجیت ) .. لقد انتهی کل شیء علی ما یرام .

سأله (آلان) في خيرة:

\_ ولكن كيف فعلتم ذلك ؟

أشار ( نور ) إلى ( رمزى ) ، وهو يقول في اعتزاز : ـــ هو سيخبرك ، فهو البطل هذه المرَّة .

ابتسم ( رمزی ) فی فخر ، وهو يقول :

\_ لقد استخدمت معه التنويم المغناطيسي يا عزيزى (آلان) . لقد كان خائفًا ، مهزومًا حتى أنه كان يرغب فى الوقوع تحت تأثيره ، ما دام هذا هو البديل الوحيد لقتله . وبعد أن سيطرت على عقله ، جعلته ينسى من هو ، ومن أين جاء . جعلته ينسلخ عن القرن الخامس والثلاثين ، الذى أتى

منه ، ويحيا بكيانه و ذاكرته في ذلك العصر ، الذي سيبقى فيه إلى الأبد .

> غمغم (آلان) في خَيْرة: \_ لست أفهم شيئًا.

ابتسم ( ومزى ) ، وهو يقول :

\_ باختصار يا صديقي ، لقد انتهى ( خالد رضوان ) إلى الأبد ، ولم يعد هناك سوى ( فريدريش هولدشتاين ) فقط .

هتف (آلان) في سخط:

\_ وهل تعد ذلك نصرًا ؟

عقد ( نور ) حاجيه ، وهو يقول :

\_ إنني أكره سفك الدماء يا ( آلان ) .

مط ( آلان ) شفتيه ، وهو يغمغم :

\_ إننا في حرب .

تجاهل ( نور ) عبارته ، والتفت إلى ( برچيت ) ، قائلا :

ـ بقيت نقطة أخيرة يا ( برچيت ) .. إن معرفتكم بما
حدث تخلّ بتطور الأحداث الطبيعي في التاريخ ؛ لذا فلا ينبغي
أن يذكر أحدكم ما حدث أبدًا .

أجابته ( برچيت ) في إخلاص : .

أجابها في هدوء:

\_ سنعكس البرنامج ، فتعود بنا الفقّاعة إلى العصر ، الذي

انطلقت منه ..

سألته في اهتمام:

\_ وماذا عن أسلحة المستقبل ، التي أعطى (فريدريش) تصميماتها إلى (هتلر) ؟

أجابها (نور):

- هو نفسه سيفسد التَّصْمِيمَات دون أن يدرى ، لقد أمره ( رمزى ) بإدخال تعديلات تفسدها ، بحيث يعجز الرايخ الثالث عن صنعها ، حتى تنتهى الحرب .

تنهدت في ارتياح ، وقالت :

\_ الآن يمكنكم أن تمحوا كل شيء من ذاكرتنا ، ما دامت الحرب ستتهي بالنصر ، وبالحرية لمعشوقتنا ( باريس ) .

\* \* \*

كان لقاء حارًا في مكتب القائد الأعلى للمخابرات العلمية المصرية ، في القرن الخامس والثلاثين ...

لقد استقبل ( نور ) وفريقه في حرارة بالغة ، واستمع إلى

إننا ندرك ذلك ، ولقد حطَّمنا كل الأسلحة الحديثة ،
 التى صنعتموها هنا .

هزّ ( نور ) رأسه نفيًا ، وقال :

\_ هذا لا يكفى يا عزيزتى .

سألته في خَيْرَة :

\_ ماذا تريد إذن ؟

تطلع إلى عينيها مباشرة ، وهو يقول :

- سیمحو ( رمزی ) کل ما حدث من ذاکرتکم .. هذا فیمی:

تردُّدت طویلًا ، وحاولت أن تعترض ، إلَّا أنها غمغمت فی استسلام :

\_ فليكن ، ما دام هذا حتميًا .

ثم أسرعت تستدرك :

\_ ولكنّ هناك نُقطتين ، أحب أن استوضحهما أوَّلا .

سألها ( نور ) في هدوء:

6 Pp P

سألته في لهفة :

— كيف سيمكنكم العودة إلى المستقبل ، ما دمتم تجهلون أسلوب قيادة فقاعة الزمن ؟

قصتهم فى ارتياح ، ثم لوَّح بكفه ، قائلًا فى لهجة تحمل كل الاعتذار .

- يؤسفنى أننا اضطررنا لإخفاء أمر السفر عبر الزمن عنكم أيها السادة ، فهكذا تقتضى القوانين ، فلو أن أهل العصور الماضية قد أدركوا تلك الحقيقة العلمية العجيبة ، ما اطمأن أي منهم إلى يومه ومستقبله .

سألته (سلوى):

هل كنت واثقًا من نجاحنا ، على الرغم من أنك لم تخبرنا
 بذلك ؟

ابتسم القائد الأعلى ، وقال :

- عودتكم وحدها تؤكّد نجاحكم يا سيّدتى ، فلو نجح هذا الشيطان في مهمّته ، لانقلب التاريخ كله رأسًا على عقب ، وما كنا نحن هنا .

قال ( نور ) في هدوء:

- ومن قال إن التاريخ لم يتغيّر ؟

رفع القائد الأعلى حاجبيه ، قائلا :

- كل شيء يؤكد ذلك يا ( نور ) .

ابتسم ( نور ) ، وهو يقول :

\_ هـــل لـديك إذن كتب تتحــدُث عن محــاكات ( نورمبرج )(\*) ؟

ابتسم القائد الأعلى ، وهو يقول :

\_ بالطبع .. إننا نحتوم الكتب والثقافة كثيرًا في هذا العصر ، على الرغم من انتشار كل وسائل الترفيه المتطورة للغاية .

ثم ضغط بضعة أزرار على مكتبه ، فتحرُّك جزء منه ، كاشفًا فجوة صغيرة ، برز منها كتاب أنيق ، تناوله القائد الأعلى فى رشاقة ، فى حين غمغمت ( سلوى ) :

\_ إننى لم أتوقّع أبدًا أن أجد كتبًا في هذا القرن .

مط القائد الأعلى شفتيه ، مغمغمًا :

ـــ متعة القراءة لا تزول أبدًا ، مهما بلغت الحضارة يا سيّدتى .. إنها على العكس .. تتضاعف .

وناول الكتاب إلى ( نور ) ، مستطردًا :

<sup>(\*)</sup> نورمبرج: مدینة شمال ( باقاریا ) ، علی نهر (بجینز) فی ( المانیا ) ، اقیمت بها محاکمة دولیة نجرمی الحرب العالیة الثانیة . بعد انتصار الحلفاء ، وأدین فیها معظم جنرالات ( هتلر ) ، ممن بقوا علی قید الحیاة بعد الهزیمة .

\_ ها هو ذا .. ماذا تتوقّع أن تجد فيه ؟ قلُّب ( نور ) صفحات الكتاب في هدوء ، حتى توقَّف عند نقطة ما ، وأشار إليها ، قائلا :

اتسعت عينا الجميع في دهشة ، وهتف القائد الأعلى في دهول :

- مستحيل !! لقد قرأت هذا الكتاب أكثر من عشر مرَّات ، ولم تكن هذه الصورة هنا أبدًا .

استرخى ( نور ) فى مقعده ، وابتسم ، وهو يقول : \_ ألمَّ أقل لك يا سيّدى ؟.. لقد تغيّر التاريخ .

وعاد الجميع يحدّقون في تلك الصورة ، التي تحمل وجه ( خالد رضوان ) ، وتحتها كلمات تقول :

- الجنوال ( فريدريش هولدشتاين ) .. خوكم كمجرم حرب ، وأدِينَ ، وتم تنفيذ الحكم بإعدامه عام ألف وتسعمائة وستة وأربعين .

> هتفت (سلوی): - يا إلهى !! لقد نال ما يستحقه .

أوماً ( نور ) برأسه ، وهو يقول :

\_ لقد أحدث التغير الذي كان ينشده في التاريخ يا (سلوى) ، وأضاف صورته إلى كتبه .

تنهد ( رمزی ) ، وهو يغمغم :

\_ يالها من نهاية !!

ران على الجميع صمت طويل ، قبل أن يقول ( نور ) : \_ أعتقد أنه قد آن الأوان لنعود إلى زمننا أيها القائد .

هتفت (سلوى): ــ نعم .. لا ريب أنَّ (نشوى) ابنتنا تفقدنا كثيرًا .. مط القائد الأعلى شفتيه ، مغمغما :

\_ لست أظن ذلك .

سألته في دهشة:

\_ كيف ؟ ! . . لقد قضينا هنا ما يقرب من شهر كامل و . . قاطعها القائد الأعلى لمخابرات المستقبل، وهو يقول في

\_ وما قيمة الزمن يا سيدتى ؟ أدركت ما يرمى إليه ، فغمغمت في شرود :

\_ نعم .. ما قيمة الزمن ؟

كانوا يتناولون مشروبًا لذيذ الطعم ، حينها سألهم القائد الأعلى: \_ ليس بعد . . اعملوا أوَّلًا على علاج كل جروحهم بالأشعة الأوتوسيلية . . لا أريد أن نترك أى أثر خلفنا .

غمغم (سليمان):

\_ سنمحو من أذهانهم كل ما حدث بالطبع . . أوما القائد الأعلى برأسه إيجابًا ، وقال :

\_ بلا شك .

و تطلّع إلى أفراد الفريق في أسف ، وهو يقول : ـــ وداعًا يا أبطال مصر .. وداعًا يا عمالقة القرن الحادى والعشرين .

\* \* \*



- ما رأيكم في الإقامة هنا في عصرنا ؟ تبادلوا النظرات ، ثم قال ( نور ) :

— أعتقد أننا نفضل العودة إلى زمننا يا سيدى و ..... شعر فجاة بدوار يكتنفه ، فحدق فى أكواب المشروب ، وهو يغمغم :

- عاذا وضعتم في مشروبنا ؟

عقد القائد الأعلى حاجبيه ، وهو يقول :

- لا شيء أيها الرائد .. لا شيء .

هتف ( نور ) :

- بل لقد وضعتم مخذرًا .. لقد ..

تلاشى كل شىء أمامه فجأة ، وغاب مع رفاقه فى غيبوبة عميقة ، فى نفس اللحظة التى دلف فيها (طاهر) و (سليمان) إلى حجرة القائد الأعلى ، الذى قال فى حزن : 

- كم يؤسفنى أن أفعل هذا بكم يا أبطال القرن الحادى والعشوين ، ولكنه القانون ..

سأله (طاهر) في هدوء:

- هل تعيدهم إلى عصرهم يا سيدى ؟ تنهد قبل أن يقول :

## ١١ \_ الختام ..

استيقظت (سلوى) من نومها فجأة ، على صوت بكاء ابنتها (نشوى) ، فأسرعت إلى حجرتها تطمئنها ، وقضت عندها بعض الوقت ، حتى عادت الصغيرة إلى النوم ، فتسلّلت (سلوى) على أطراف أصابعها ، وعادت إلى حجرتها ، فوجدت (نور) مستيقظاً ، يسألها في تكاسل :

\_ ماذا هناك ؟

ابتسمت وهي تقول:

\_ مجرّد حلم .. لقد عادت إلى النوم على الفور .

تنهّد وهو يقول :

- بمناسبة الحلم .. لقد حلمت أننا قد ذهبنا إلى الماضى والمستقبل و ..

قاطعته في دهشة:

ـ يا إلهي !! .. لقد انتابني الحلم ذاته .

اتسعت عيناه ، وهو يهتف :

\_ يا إلهي ا!.. هل يحتمل أن ....؟

قفز من الفراش ، وتطلّع إلى النتيجة الضوئية على الحائط ، ثم عقد حاجبيه ، مغمغمًا :

النتيجة تؤكّد أننا لم نغادر المنزل أبدًا .
عاد إلى فراشه فى خيرة ، ولبث صامتا بعض الوقت ، ثم
سألها فجأة :

متى أوينا إلى فراشنا يا (سلوى) ؟
 عقدت حاجبيها فى محاولة يائسة للتذكر ، ثم غمغمت فى خيرة :

\_ عجبًا !! .. لست أذكر ذلك .

أجابها في اهتمام:

- ولا أنا .. آخر ما أذكره هو أننا كنا نشاهد الهولوڤيزيون في حجرة المعيشة .

هتفت في دهشة :

\_ وأنا أيضًا .

مُ أردفت في حَيْرَة :

\_ عجبًا !!.. متى أوينا إلى فراشنا إذن ؟

عقد ( نور ) حاجبیه ، وتطلع فی شرود إلی سقف الحجرة ، وطال صمته ، قبل أن يسألها فی هدوء :

عجره ، وعان صمته ، قبل آن يساها في هدوء :

ماذا تذكرين من ذلك الحلم يا (سلوى) ؟
 هزّت رأسها ، وهي تقول :

\_ أشياء عجيبة متفرِّقة .. بالاط فرعوني ، وقلعة قديمة .. أكمل في هدوء :

\_ ومدينة أمريكية من القرن التاسع عشر ، و ( باريس ) في الحرب العالمية الثانية .

متفت في دهشة :

\_ هذا صحيح .. كيف عرفت ؟

أوما برأسه ، وهو يقول :

\_ ربُّما كان نوعًا من توارد الحواطر يا عزيزتى .

هتفت في ريئة :

\_ ( نور ) .. هل تظن أنَّ ..؟

قاطعها في هدوء:

\_ لـــ أظن شيئًا يا عزيزتى .. عودى إلى النوم .. إنه يداعب جفونى في إصرار .

ثم ابتسم مستطردًا:

\_ ومهما كان الأمر ، فنحن في عصرنا ، ووطننا ، وهذا

يكفى. وحينها استغرق فى النوم ، كانت تعلو شفتيه ابتسامة ... ابتسامة ظفر ..

ر تمت بحمد الله الميالي الميا

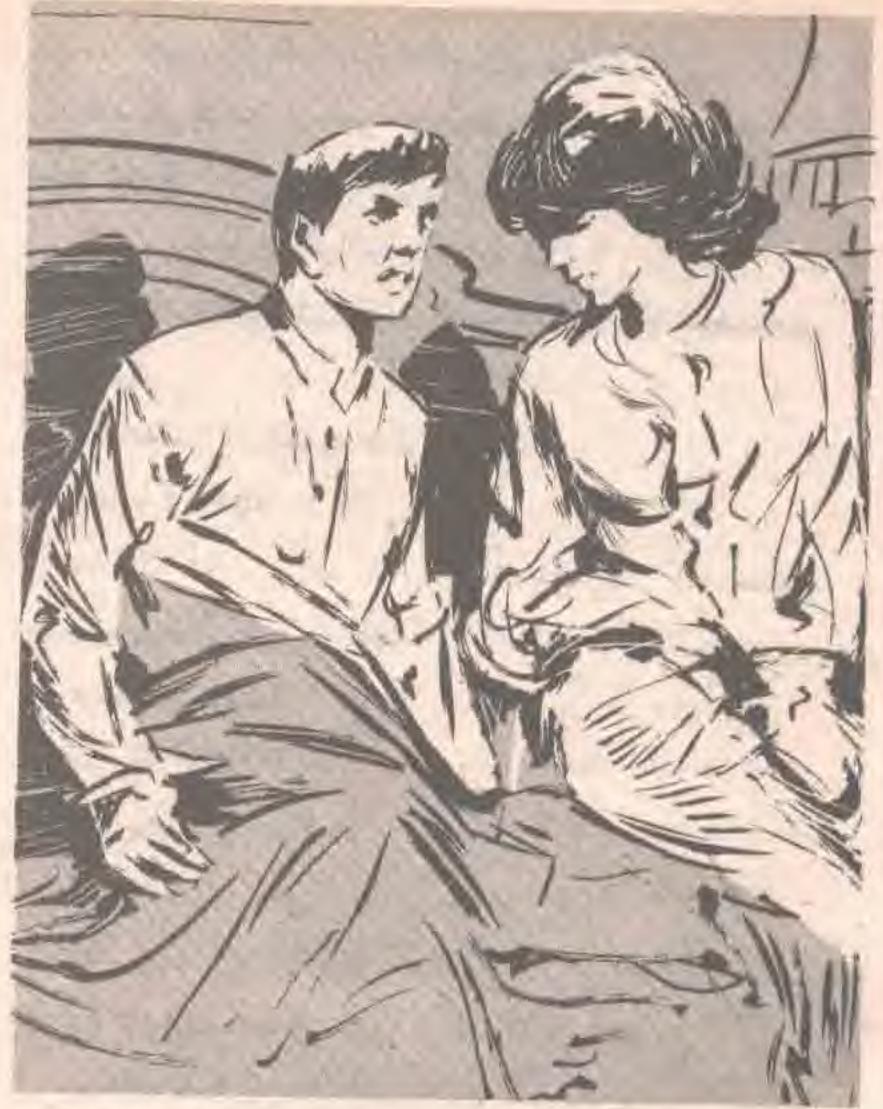

عقد ( نور ) حاجبیه ، وتطلّع فی شرود إلی سقف الحجرة ، وطال صمته ، قبل أن يسألها فی هدوء : \_\_ ماذا تذكرین من ذلك الحلم یا ( سلوی ) ؟